معماكش وفراجمعوا عليم اهلى أكترل بإجرواله المعلم ويكون اللغاء وعد و خرجوا وما توامعهم و رجع ای جهاد الر (بهدوها ساا حسر بن العا اخزید (ایر در هجه البیل ی اهداب و سوخ ماله جا سرازاه اصع بوسا سرمین (خنیسروی ا (انها روفیع ما دوان وسال به نیم البیم الکت تا وزاد ازاه نده وندی) المروز عبد البيالي وساور وساور المساور وينا وساور وسا اه المرافق المحالي المرافق المحالية المرافق المحالية المحالية المرافقة المحالية المرافقة المحالية المحالية الم على المحرور والمحالية والمحالية والمحالية المحالية ال معامد الوجاة بالعوفاد جاء الى والروية أن السلكان والمريكار والمان والمريكاروا ارج الدالي عرب النصبة رجع الرابيد ولا اعبرالهم اناباليراو علامه العون عورا الانصار مون عام الدينة والمامة في المرات والمامة في الدينة والدينة و وجعت زينا بغا المرازع والك ولواانه ومرم الير تعد لفتات وكارات لها ماسرواي بنزنيه العيشروب انترك الاحوروافاسترا لجرابي والعرة والرحا والبارود والم السنفيولار عكنوالنطاري سال الما الما الفاع الفاع الما الفاع الما الفاع الما الفاع الما الفاع الم عبد الرحيم بنحادة عرائه الرانهاوي رسي منه البوالروج العلاوال يحيوك بما كله وذال بعض لبعد الاهنالاسلفاد ريام المكنة (در كروامناع (لعي المرباسط والسعى واذاكلن او العاري يفيح الريلادنا مع الاناسروه اذ الميرسيم بع الارو (لتربي والمنتنفوالا بنا وغرفو برواعل الكنافيال ملك سلمانه وبمترائ ولول النريج والموار عنوراوته كنوا السواحل وتفائلوم يها 4 وارضم ماجمع الاعلى مافكروفالوالولاء عرض فارجون وانت

تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية

الكتباب : تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية

السملزلسف : مجهول

تقديم ولحقيق : عبد الرحيم بنحادة

الشاشسسرة عون القالات

الطبيعية ؛ الأولى 1994

الإيـــداع: 94 \196

المطبعة ؛ دار تبنمل للطباعة والنشر

ص . ب . 150 امرشيش - مراكش - الهاتف : 12 ، 41 ، 30

# تاريخ الدولة السعدية التكهدارتية

لمؤرخ سجمول

تقديم ولحقيق عبد الرحيم بنحادة أستاذ التاريخ بكلية الآداب . فاس

#### مقحمة

مبرت على النشرة الأولى لكتاب "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" لمؤلف مجهول سبعون سنة، إذ صدرت ترجمته إلى اللغة الفرنسية ضمن مجموعة من النصوص المتعلقة بناريخ المغرب (1) وكان Fagnan قد اعتمد نسخة توجد بالخزانة الوطنية بهاريس. وفي سنة 1934 - أي بعد عشر سنوات من صدور الترجمة الفرنسية - قام G. Colin بنشر النص العربي (2). وقد بذل كولان جهدا كبيرا في البحث والتنقيب على النسخ الناذرة في دور الوثائق والمكتبات الخاصة، وانتهى إلى الكشف عن النسخ النائية ا

1 نسخة ملك الأسرة سلاوية وهي "مختصرة غاية الاختصار"
 ولعلها ذات النسخة المحفوظة اليوم بالخزانة العامة رقم " 2295 .

2 - نسخة في المكتبة الوطنية بباريس قعت رقم 5429 وهي التي ترجمها فانبان ويؤكد كولان أنها "لاتخلو من التصحيف والتحريف".

3 - نسخة في المكتبة الوطنية بدريد وهي النسخة التي فضلها
 كولان واعتمد عليها في النشر الحسن لفظها وإثقان خطها

وظهرت بعد ذلك نسخ للسخطوط اثنتان منها في الخزانة العامية بالرباط تحت رقم ك . 1006 و 2295 والشالثة في الخزانة الحسنية تحت رقم 3276 ،

Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maroc. Paris 1924. (1)
. 1934 مجهول. تاريخ التولة السعدية التسكنارتية. نشرة جررج كرلان. الرياط 1934.

إن المنتبع لإقبال الباحثين على كتب الحوليات يدرك مدى ما لقيم كتاب "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" من اهتمام لدى القدامى والمحدثين، وكان هذا الاهتمام متغايرا ومختلفا ارتبط إلى حد بعيد بتغيرات الظروف السياسية والفكرية للبلاد.

ركان أول مهتم بالكتاب الافراني في "نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي" الذي أخذ عنه أشياء كثيرة - غير أن ذلك كان في إيجاز شديد . وعلى الرغم من حرص الافراني على ذكر مصادره وتبشها كلماأخذ عنها وإلا أنه لا يذكر المؤرخ المجهول سوى مرة واحدة، كأن الغرض منها تبرئة نفسه من صياغة موقف سلبي من الدولة السعدية، وكان ذلك بمناسبة حديثه عن تسليم عبد الله الغالب (1557 - 1574) حجرة بادس للاسبان إذ يقول :

"ونظير هذا قضيته مع أهل غرناطة. وأطال فيها بما استكفيت أنا عن كتبه هنا، وهذه أمور شنيعة إن صع فعلها، ولست أدخل في عهدتها الما وأيتها في أوراق مجهولة المؤلف اشتملت على ذم الدولة السعدية، وطني انها من وضع بعض أعدائهم لحظه من قدرهم وأخراجهم عن النسب الشريف ووصف دولتهم بالدولة الخبيئة، فلذلك تجنبت منها كشيرا من الأخبار التي لا تظن بأولئك السادات الأشراف وحمهم الله ." (1)

ولم يجهد الافرائي نفسه في التعريف بصاحب المؤلف إلا أنه أشار إلى قضية أساسية أثناء حديثه عن المجهول وهي "اعتماده على نقل من لا يوثق به".

<sup>(1)</sup> الافراني ، نزهة الحادي في الخبار مفراد القون الحادي ، نشر ، هرداس ، باريس 1888، ص. 39 . .

اما أبو القاسم الزياني، فقد نقل عن المجهول ولم يشر إليه إلا مرة واحدة عندما قال: "وقد وقفت على تاريخ لطيف لبعض فقها، مكتاسة لم أعرف مؤلفه" (1). وعلى الرغم من الإشارة إلى مكتاسة كمدينة ينسب إليها صاحب المخطوط، إلا أنه لا يمكن الجنزم بأن المؤلف كان مكتاسيا إذ يمكن أن يعني ذلك صاحب النسخة لا المؤلف...

وقد لقي كتاب "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" اهتماما أكبر منذ عشرينات القرن العشرين هكذا فصل ليثي بروفنصال القول في الكتاب وفي بعض جوانب ترجمة صاحبه . فقد صدمه العشور على المرجع الذي اعتمده الأفراني ، ولم يكن يتصور أنه سيتسنى له الوقوف عليه (2) . وانتهى إلى القول بأن صاحب الكتاب كان قاسيا اعتمادا على المعرفة الدقيقة بمدينة قاص موردا النص التالى:

"انهزم مولاي... ودخل ولده عبد الله عن باب الفتوح وجاز على قنطرة الرصيف وخاف أن يمر بوسط المدينة فترجع على وأدي الصرافين وخرج على باب الحديد ..." .

وإذا كان Fagnan قد ترجم الكتاب دون تقديم أو تعليق، فإن

<sup>(1)</sup> الزياني (ابر القاسم). الدرجمان المرب. معظوط اخزانة العامة- الرباط، وقم 658 وقد قام ينشر القسم المتعلق بالدولة السعدية وترجمته إلى اللغة الفرنسية تحت R. LE TOURNEAN, Histoire de la dynastie s'adide.

Extrait de al - Turguman al - mu'rib 'an duxwal al - masriQ wal maghrib. d'Abu al Qasim b . Ahmed b . Ali b. Ibrahim al - Zayani.

in ROMM 23 . sep 1977 . pp. 7 - 109.

Levi - Provençal, Les historiens des chorfas, Afrique - orient(2) 1991 P.131

كولان انتهى إلى خلاصات مغايرة فيما يتعلق بالتعريف بالمؤلف فهو مكناسي ومن بقايا بني وطاس حل بجدينة فاس "في حدود سنة تسعين وألف في أيام أهل الزاوية الديلائية "،وهي خلاصات غير مقنعة اطلاقا ، ويؤكد كولان في مقدمة تشرته على الجانب الانتقادي للمؤلف إذ ذكر صاحبه سيرة السعديين على منزع انتقادي للمؤلف إذ ذكر صاحبه سيرة السعديين على منزع انتقادي (1) بعيدا عن المالفة في المدح والثناء ...

\* \* \*

لقد دفعني إلى الاحتمام بهذا النص ونشره الاحتكاك الطريل مع محترياته فكتاب "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" يتضمن أخبار المغرب وأخبار ملوكه وعامته وكذلك أخبار المتاعب والأزمات فارة بالأرقام وثارة أخرى بالتقدير وبالتلميع مرة والتاكيد مرة أخرى.

إن قيمة المعطيات الجديدة التي يقدمها المؤرخ المجهول عن تاريخ المغرب على عهد السعديين نابعة من نوعية المصادر التي يعتمدها أفهو لم ينقل عسن سبقه من المؤرخين بل أن مصادره كلها كانت شفرية. فقد استقى معلوماته من شخصيات عايشت الأحداث وشاركت فيها . هكذا أخذ أخبار الصراع الوطاسي - السعدي عن رجل "يقال له السيد علي بن هارون من أعلم الناس بأخبار هذه ألوقائع" وأخبار الصراع بين عبد الملك المعتصم (1576 - 1578) وابن

<sup>(1)</sup> يظهر هنة "المنزع الانتفادي" واضحا في بعض الكدابات الاستعمارية. فهذا H . Terrasse لم يفتد استغلال بعض فقرات المؤرخ المجهرة للإساط الإسلام والدولة المغربية .

Terrasse, Histoire du Maroc . I . II,204 - 5.

اخيد محمد المتوكل عن رجل آخر هو محمد السعراوي "من أهل عين الصلية وكان من أصحاب مولاي محمد.". وقد حرص على الأخذ من الذين عايشوا الأحداث حتى عندما يتعلق الأمر بخارج المغرب فعندما أورد أخبار استرجاع المشمانيين لحلق الواد سنة 1574 ومشاركة عبد الملك في ذلك يقول:

"رأيت رجلين في القوم من الذين كانوا مع مولاي عبد الملك في حلق الواد ، أحدهما كراوي من طريانة حومة بطالعة فأس البالي اسمه عبد الد والآخر مكناسي اسمه عبد الرحمن ، وحدثاني بحقيقة الخبر وكيف كان القتال في البحر ، وحدثني رجل آخر تركي كان بوأبا في فندق الرخام بترنس اسمه رضوان قدم مع أهل اسطنبول لأخذ حلل الزادي في العمارة وكان من الولضاش" .

أما أخبار فتع السردان فيذكر أنه استعدما من شخصية مجهولة،إذ يقول "رحدثني رجل من القوم ..."

إن هذا الاعتماد المكثف على الروايات الشفوية هو الذي يعطي "لتاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" خصوصيت وقيمته وهو ما بجعله متميزا عن الكتابات التاريخية الأخرى التي تناولت تاريخ المغرب على عهد الشرفاء السعديين .

\* \* \*

يلاحظ قاريُّ المجهول عدم التوازن في المعلومات التي قدمها حسب :

١ - الأميراء و السيلاطين : إذ يكاد القسط الأوفسر يكون

مخصصا لمحمد الشيح السعدي والمامون بن أحمد ابينما لم يحظ عصر المصور السعدي إلا بصفحات قلائل وينبه المؤرح المحهول إلى ذلك بقوله : وحدفنا إبراد ودكر وقنه ورصفه لطوله وعدم فائدته وقلة جدواه والاكتفاء عبه بما سواه . وكأنه على علم عا كتب عن المصور ولدلك استبعد جلب جميع أحباره . كما أن أمراء مراكش غداة الأرصة التي اعقبت وفاة المنصور السعدي لم يحظوا بنفس لاهتمام الدي حظي به أمراء مدينة فاس .

2 - العلماء: لا يدكر المؤرخ المجهول علماء الفترة السعدية سرى مرة واحدة عندما دكر أن تولية الحاج علي سوسان الأندلسي كانت بإشارة من الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سيدي محمد العاسي ولا نعتقد أن عدم ذكرهم صادر عن جهل المؤلف بهم بل يشرح في سياق منوقف من علماء الدولة السعدية. فقد وصفهم أشاء الحديث عن فتح السودان "بالمتفقهة".

وعلى العبكس من ذلك أصاص المؤرخ المجلهبول الهيديث عن العنساء الدين عارضوا دحول السعديين لمدينة قاس كسيندي علي حرزوز والونشريسي والرقاق .

5 - الأماكن: عقد حظيت صديدة عاس بعناية المؤلف ولعل استقراره بالمديدة قرص عليه ذلك. فعند حديثه عن صفتل لوشريسي يعظي تفصيلات عن أبواب جامع القرويين، وعندما يورد أحبار دخول الأثراك إلى عاس مع أبي حسون يقدم معلومات دقيقة عن المدينة: أحباؤها وقباطرها وأسواقها ... لم يول اهتماما كبيرا

لمدينة مراكش وللأحداث التي عناشيتهما في نفس الفشرة ولا حتى الهجوم الوطاسي على مدينة مراكش . .

لقد تم الاعتماد بشكل أساسي على مخطوطة الخرابة الوطبية بباريس وهو مارمريا له ب (ر.ب) ومقارنتها بنسخة مدريد - التي اعتمدها كولان - ورمريا لها - ب (ر.م) ووضعنا بين معقودتين ما سقط من ن.ب وورد دي ر.م ، وكان عرصنا من دلك تمكين القارئ من مقاربة النسختين ...

عبد الرحيم بنحادة استانبول / . مراكش 91- 1992،

# الخبر عن الدولة السعدية التكهدارتية

قال المؤرخ رحمه الله . كانوا في بداية أمرهم وظهور جهادهم من سوس مولاي محمد الشيخ واحيه (كذا) احمد الاعرج. وقرار بلادهم من دراً ، ومولدهم بها وسكاهم تاكمدارت. وقد حدث عنهم اهن البلاد (!) انهم كانوا دات يوم يقرأون بالمحاضر (2) بين يدي للعمم، وهم صفار السن فإذا بديك طار وبرل على رأس مولاي محمد الشيخ (3) وصرح مرتبن أو ثلاث، فخرج العقيد الأهل القرية واعلمهم بدلك وكان رجلا صالحا ققال له أهل تاكمادرت ؛ وما دالل يأسيدي، قال لهم العقيد المعلم؛ سيكون لهدين الشابين شأن عظيم وأمارة على أهل المعرب، فصار اهل البلاد يرتقبون ، مرهم وقتا بعد وأمارة على أهل المعرب، فصار اهل البلاد يرتقبون ، مرهم وقتا بعد وقت الى أن ظهر المرهم وقبامهم بالامر، واقتصرنا على كلام طويل الى أن ظهر امرهم.

رلما صعف أمر بي مرين في [أوائل] المائة الناسعة،وعجز المؤرجون عن [تقييد]قبيح ما ظهر في وقبتهم (4) وسيرتهم وصدت والخطاطهم في أعيد الناس، والقطعت احبار صحاستهم وضدت بأرهم وقصرت حركاتهم وسكوتهم عن الجهاد، وعجروا عن الجواز الى الاندلس وصاروا يتماشون مع أيامهم كيف أرادت الرعية لا كيف أرادت ملوكهم،واشتعلوا بالانهماك (في المستندات) وقلة الجرم عن الامور المهمة، وكانت الهدية فيما بينهم وهم متصرفون في

أ - في زرم - أهل بلادها

<sup>2 -</sup> في ن.م ، في الكتب.

الي روم على رأس احدد الأعرج وعلى رأس أحيه بولاي محيد الشيخ -3

<sup>4 -</sup> لي النص الأصلي "موتهم" .

البلاد، فعاشرا بالقناعة دون الكفاية، وكانوا لا يتتحاسدون ولا يتناقسون ولا يجورون متعققون عبدا في أيدي الرعية، وكانت الرعية لا يرضون بعيرهم بدلا، قلما طالت القترة على هذه الحالة واستمرت، ظهر الجهاد على دار النصارى بسوس، وأهل سوس مرابطون عبها وبنو مرين بدوتهم بالاعابة والمال والعدة. وقد طالت المروب مع النصارى الى أن توجه للجهاد الاحوان مولاي محمد الشيخ وأخوه، فانتسبرا الأهل سوس وقالا لهم : [بحن احوابكم] وما ليا في درا إلا جدا واحدا ثم ابتسبا لهم بأنهما شريفان، والامر كما ذكر (5) واقتصرنا كلاما طويلا.

فعارالا إلى أن صارا من رؤساء المجاهدين فعاداها الوقت إلى الأمر والنهي، فأتيا الى المريي فتلقاهما بحير واقبل عليهما لأجل قيامهما بالجهاد والرباط، فأعطاهما عدة كثيرة وحيولا ورجعا الى جهادهما ثم عادا (البه) مرة أحرى فقعل معهما مثل ما فعل في المرة الأولى وانصرفا، وكانت بينهما وبين التصارى وقائع عديدة، اشتهر فيها ذكرهما، وصارا يكتبان الى القبائل ويحرضنهم على المهاد، الى أن أتها الى المربئي ايضا وظبأ منه طبولا وبنودا وعدة فأعطاهما ما سألاه (6). وكان له في دلك رأي فاسد، لكن كنان قصده مراعاتهما لجهادهما، الى أن أحدا دار التصارى، فاستقام لهمة الامر، وانتهما القبائل يسعدانهما على در المصارى التي أخداها، وثوجهت لهما الناس وكثرت مشودهما وجموعهما فرخفا الى مراكش (7) بعد حروب كانت مع القبائل دون أميس لى أن

<sup>5 &</sup>quot; في ن م "رئيس الأمر كما ذكر" وهر أقرب إلى الصواب باعتبار أن صاحب الكتاب ينشكله في صحة شرف السعديون

S.I.H.M. Serie,Pontagal I, p. 337. Central, La chronique Anonyme de - 6 santa Croz., 1934 Paras p.85

 <sup>7 -</sup> القصود دخول السعدون إلى مراكش بعد استرجاعهم لأكدير (1541) وليس الدخول الأول.
 (1524)

كانت وقعة درن مع المريني قانهزم فيها وتحلي عن مراكش وحبس في تادلة، ودحل الشريفان لراكش وادعو الأنفسيسنا عيام احدى وحمسين وتسعمائة. إولما أمهزم المريني بشادلا ودحل مولاي محمد الشيح لمراكش دعى لنعسه وطالب الناس ببيعته قبا يعه كافة الناس عراكش، واجتمع على بيعته كافة أهل سوس عام واحد وحمسان وتسعمائة. ولما غت بيعته واستقامت بحصرة مراكش، أطاعته وتحلنت في بواحيتها دعوته جرى] في انشاء الصلع مع المريني فتأجابه الهم، فبنقى منة الى أن كثير اللجاج بينهم عنى القبنائل واقتصرنا من الجديث لطوله. ثم حركوا أيضا وثلاقر، على وادي أم الربيع وانهرم المريتي ورجع الى فناس في حديث يطول وتخلي عن تادلة وتاميب [فيجري الباس بينهم في الصبح] ، فصباطيه ايطبا فأجابه المريسي الوطاسي وسسح في موت ولده في المعركة التي كانت على أم الربيع. ﴿ وَكُلُّ دَلُّكُ مِنْهُمَ حِيلٌ وَحَدْعٌ وَمَكَانُدُ عَنِي الْمُرْيِنِيِّ] ، ومن جملة مكايدهم [أنهم] ارسلوا الى المريني شرقياء وقبقيها ه ومنشايخ وأنهم يدعمون بالشريعية إربطلبون مندالامبتشال لهاء ويقولون] أنهم لا يرصون قتال المسلمين وأنهم مكلفون بهندا الامر الذي أدعوا الأنفسهم ودعناهم (كندا) الينه القينائل من أهل سنرس وتراحيها لأن المريس عجز عن القيام بالحق الواجب من هذا الامر. فنما تنجلع هذا الأمر بينهم بالمكاتبة والوسائط اتفق رأي القوم (8) على [عبقد الصلح بين السلطانين المريني والدرعي فعبقدوه علي قسمة البلاد [بينهم فقسموها] من وادي أم الربيع إلى أطراف سوس لنشرفاء ومن وادي أم الربيع الى رياط تأرى للمريني،فأجابهم المريسي لدلك كأبه كنان لا طاقية له بالقينام بأمير سوس وتواحيها فجعلها نفسا كريمة إلا سجلماسة جعلوها من عسالة قاس [ وجعنزا

في ن م أعيان أتوقت من الناس مع اللمهاء والقضلاء

درعة لمولاي محمد إذ هي بلاده وباحيته وكتبوا بدلك سجلا وكان الكاتب له بينهم الاصام الصالم الشدوة أبر صحمد عبيد الراحد الويشريسي) فاكتفى بدلك روفي بالعهد والمبشاق،وامر المريني التجار أن يسافروا الى مراكش ومن صاع له شيء من أم الربيع ألى مراكش فضيانه على الشرفاء ومن ضاع له شيء من أم الربيع الى فاس فصمانه على الريني. والعقد الصلح على مادكر فيتهدنت الاوطان على الرعية فصبارت القبائل تكتب لمراكش واهل مراكش مشتغيرن معهم بالدسائس والاستعناد للحرب وجمع المشود وثرثيب الجيوش والعمارة عند حدود البلاد ينصائحهم من القبائل الى غيير ذلك، والمريس استكفى بما كتب له وكان دانية صالحة ولا ظن إلا خير! بعد الاتفاق وتراخى في حرمه ! وتهاون في عرمه وولى أحد أولاده تادلا وولى ولده الأحر وهو أصعرهم سنا في بلاد الريف ركان اسمه على وكبيته ابو الجبس ويدعى أبو حسون ولقبيه البادسي وبقي هو يغاس الجنديد] <sup>(و)</sup> فيمرت ست سين عني هذه الحالة والعافية عن طرع دون كراهية. ﴿وبعد تنك المدة﴾ ببدّ الصلح أيصا الاحران أحمد وأخره محمد وتحركوا والتثى ألجمعان بأبي عقبة وقبض ولد المريئي اجمد بن قصرية ومات أحوه محمد الارزق ووقعت هرعة عظيمة على بني مرين. وسرح الشرفاء ولد الريسي بعد شروط اولها المتروح عن تادلا واحوارها، فقريت منهم قيائل المعرب وطعرو يدحنائر منحلة المريتي فنقبري امترهماء وظهير سلطانهم وأشبتبدت مسارحهم الى كل قبيلة فظفروا برمور (10) ومن ينيهم وظفروا يتامسنا وسلا <sup>(11)</sup> وبادوا بالجهاد الى البريجة، وأصروا الناس

<sup>9 -</sup> الخصيب هذه التفكره في زرب علم تؤد النمس القطارب وتدلك مدنا (أبل ن - م

<sup>10 -</sup> في ن م اينادلة وازمور

<sup>11 -</sup> لا ذكر لسلا في ن ـم

بالاستعداد اليها وأن يكونوا على أهبة الى الجهاد وعند الامر والنهي، فتمكن لهم بهذا التدبير امر نافذ والجبيت إليهم القلوب ومال النظر اليهم وقكن لهم الأمر و (طهرت للناس منهم) الكفاية على المريس مع الآيام المقبلة فسبحان من يعطي ويمنع ويرقع ويضع لارب غياره ولا معبود سواه، الى أن جمعوا حشودهم واستوقوا يقبائل المفرب[ وعولوا على منازلة المريثي وحصاره يقاس وانتزاع ما يقي له من النواحي، وقبائل المغرب من يده] ولا يقي للمريني من العبرب إلا مكناسة الريسون وفناس (وناري) وبادس وجبالها الي قصر عبد الكريم ولا بقي من قبائل العرب إلا أولاد عيسي وأولاد كابد والمحامد والباقي من قبائل العرب كلها اطاعت الشرفاء إلا أولاد عسمران برلت مع اولاد كبايد وأولاد عسيستي في العسسال والخيالة(12) والمحامد في خولان، فتعين الخيصار وديا (13) الشرفاء الى أن نزلزا بوطانجية <sup>(14)</sup> [من سايس] وجاصروا مكتاسية وقاس واشتد الحصار وطال مدة من أربعة عشر شهرا وكان الرجال يخرجون من قاس الجديد رمن البالي ويقاتلون أناء الليل واطراف النهار وكان الناس يمشون (في الليل) للمحلة ويقطعون الرؤس ويسرقون الخيل والعبدة [ويأتون بهنا وهم على دلك] إلى أن غبلت الا قبرات وتمت الدخائر رفرغ الهري وماتت الابطال وكثر الخلاف وقشت المجاعة الى أن رصل القبع ارقية تقيلة غربية وفي المحلة بأربعة دراهم لنمد، وكان الرجال بمشرن ليلا ويجيئون الى المدينة إقصار الشرفاء يقتلون من كان يأتي اليهم من المدينة ثم] قبل القتل كابوا يقطعون شيئا

<sup>12 -</sup> في زرم ۽ ''اغيلاب''

<sup>13 -</sup> في زيام د رجاب

<sup>14 -</sup> في نء اوطئل نحلة ،

من أدن الرجل وأن أتاهم مسرة أخبرى فستلوه التي أن طأل الحسمار والعلماء يحرصون الباس على الصبر والطاعة لتمريني، وكانت بينهم مكاتبات وحيل على المريني وكان يعطيه العهد على أنه إذا بايعه لن يصره ويعطيه بلادا يعيش فيها الى أن أنعم له بسجلماسة [ وعينها] له ولمن تبعه وقال له : كيف لا نصبع معك حيرا وانت عاملتنا بحيرك مرازا وأعطيتنا ذحائر وبحن مقرون بإحسابك الينا ولا تظن فينا إلا حيرا وحتى متى هذا القتال بينا وبحن مسؤلون عن ذلك.

ولرجع إلى أحبار العقيه الوستريسي والفقيه الرقاق وسيدي حررور بمكاسة رضي الده عنه وعنهما، كان يكتب لهم مولاي محمد الشيخ ويهددهم في كل وقت وهم بقولون: لا سكت بينعة المريسي ولا ترول من رقابنا مادام حيا في الوجود، الى أن كتب ألى سيدي عبد الواحد الوستريسي هذه الابيات التي معناها أن دحلتها طوعا ملأتها عدلا وان دخلتها كرها ملأتها قتلا، فأجابه سيدي عبد الواحد الوستريسي بهذه الابيات:

كتذبت وبهت البه لا أستسن العبدلا

ولا خصك المولى يعضل ولا أولى

وما أنت إلا كافر مستسافسيق (15)

غنل لنجهال بالسينة (16) المثلى

<sup>15 -</sup> يې ن م جاهل مماند 16 - نى ن.م السمة

وكذا أيصا سيدي على حررور رضى النه عنه خطب به مكابسة الريتون إلى أن قال بعد ما تقدم شيء في أول حطيته ؛ قو النه ما شبرف ولأنساد ولأتبع طريق الرشاد قطع الحبرث والنسل والبه لأ يحب القساد،وادا قيل له اثق الله أحدته العرة بالأثم فحسبه جهتم وبئس المهاد، فلمة بلغ منادكر الولاي محمد الشيخ اجتمع مع رملائه<sup>(17)</sup> [وأهل ديوانه] وقال لهم ، برجلوا (كنا) وبترك العرب للرنشسريسي والرقباق وخبرزوره فبقبال له القبائد بوجسمادة [العمري] (38) اعطبي المال الذي احتاج اليه وأما صنامن لك الدحول اليها. (19<sup>)</sup> فأعطاه مالا كثيرا وكانت بين القائد وبين سياب فاس مكاتبة [ فكان يكتب اليهم بالامان ويكتبون له] وانهم يستندون عنينه لاجل الأفنات ومناهم فينه من الحصنار ، فنأرسل اليهم المال وأدن لهم أن يقبصرا الرشريسي از يقتلره فأجابره لذلك فسهم الهجار واللرائي وشيح البنيدة واقتصرها عن عدة من بقي، وأما الشيخ عبد المنك والساعي كان عبد الريبي فجرح القرم الدين قبصبوا الدراهم الى المحلة (ليلا) واتعفوا مع مولاي محمد الشيخ أن يأتي من العد ويدحل جيشه على ناحية باب العشوح، فأمر مولاي محمد الشيخ لأهل زرهون أن يحشروا ويهدموا السور الذي بوادي الريشون الدي فيه القرادس وهو الهوم على بنيانه وأمر أهل صمرو والبهالين أن يهندموا من الباف الجمراء وأمر أهل يني يازغية أن يهدموا سور سيدي الحاج بي درهم <sup>(20)</sup> فععارا مع الجيش ما أمروا به من الهدم والدخيرل من العبد، والنسيباتِ الذين فيبتضبرا الدراهم وخندمتهم

<sup>17 –</sup> في زيم دمع ملاد ،

<sup>18 -</sup> وهر من الاعلام التي لا أجد لها ترجمه في لنصادر الثمريية

<sup>19 --</sup> في زرم: النحرل للسبينتين

<sup>20 –</sup> لي ڻ،م ۽ سيدي اقاع پردرهم ,

وجموعهم، الدين كانوا يباشرون [ امورهم بالعسة في ] ، سوار بالله الفتوح إلى أن أصبح الصبح، كشموا الخير فدخل من العد جيش مولاي محمد الشيخ وطلعوا في وسط البلاد وهم ينصرون مولاي محمد الشيح إلى أن بأعوا (كدا) الطرارد [فندق للاعشيشة] (21) فخرج لمريني من فاس الجديد وهيط إلى القصبة واجتمعت (كدا) عبيه أهل الطالعة وإهل النعوس [الكرية] من المدينة فأحاطوا بجيش اهل سوس والجرارة واهل منزاكش بالقنتل والمريني معنهم إلى أن أخرجوهم إلى بأب الفتوح [ وهرموهم هرية قبيحة وقتلوهم في وسط المدينة].

قال المؤلف رحمه : حدثي رجل اسمه علي بن هارون (وكان أعسلم الناس بأحبار هذه الرقائع أبه) كان في الدلائين عند رحى الجناء والهرعة هابطة من هناك ورأى الهارس رمى بفرسه عن ظهر السقاية على رؤس الناس وهم هاربون من شدة الزحام والسيوف في ظهورهم، والسياب الدين قبصوا الدراهم بدموا على ما فعلاء لما وأوا من قبعل القبرم الذين دخلوا الى المدينة فندمنوا عنى فبعلهم ورجعوا على أهل سوس وغيرهم الى أن اخرجوهم الى بأب الفترح. (ولما حاف السياب الدين قبصوا الدراهم على انفسهم من أهل المدينة والمريني- أن ظهر عليهم- وخافوا أيضا من محمد الشيخ فيما يأتى إن لم يععلوا ما أمرهم به)، فعدد ذلك اتفق الطبية السياب عبى قتل الفقيه الونشريسي رحمه النه، وكان إماما في القرويين وكان يقرأ المخاري فقال له ولده: يأأبتي أن الباس أتوا الي وقالي لي أن السياب عرموا على قتلك، فقال له : هل نترك الصلاة والقراءة وفي أي باب بحن واقتقون؟ قبال له : هل نترك الصلاة والقراءة وفي أي باب بحن واقتقون؟ قبال له : في باب القيصاء

<sup>21 –</sup> براغ بي ن.پ ،

والقدر، فقال الشيخ رحمه الله أولده: محن نتكتم في القصاء والقدر وتُجِلُس [عن الصلاة والقراءة] معاد النه، قيسار الشيخ رضي النه عنه الى جامع القروبين وصلى المعرب وحلس على كرسيه في تاحية بات الكتبيين، وأحد يعسر ما أشكل في بأب القضاء والقدر، فأحاطر، ( كنا) به الكلاب الدين تقدم ذكرهم فقعلوا به ما فعس! رحمه الله، ورموه بالسهام وهو جالس على الكرسي وهمت (22) الطلبة والناس وقيصوه وخرج به اعداء البه الي باب الجامع فقيض في حلقة الباب بينه فضربوه بالسيف فقطعت يده وهم يقولون له. انصر مرلاي محمد الشيخ، وهويقول: معاد الله [ من بكث بيعة المريس وجنهنا في عنقي والقي الله تعبالي بسكث العبهيد، ودابرا يصربرته حتى مات رحمه الله }. فلما وصل للمريثي حبر ما وقع بالوبشريسي أرسل الي اعينان المدينة واجشمع معهم وبكي وبكوا معه، وقال لهم جراكم الله عني حيرا فيما صبرتم وقالتم وجوعتم أولادكم عنى محبثى وإلى الأن فيإنى خارج الى مبولاي مجمد الشيخ لأشفع فيكم وأنا المسؤول عبكم وعن حالكم ومنا صدر مبكم اليه واقديكم برقبتي، واختصرنا حديثا طويلاً . ثم حرج اليه المريني وهو بنازل بإزاء رأس الماء، فليسا الشيرف على المحلة بزل المريسي عن فرسه رجعل عنان الفرس على يده <sup>(23)</sup> حتى وصل اليه وسلم عليبه وعلى أحيه (<sup>34)</sup> فقال لهم وهو يبكي (25) ؛ هنت سفيسي وجثتكم لتقطعوا رأسي [ وأما المستحق للعقوبة] وتتركوا اهل هاس وتعبقوا عنهم وتصفحوا الأجل دتك دحلت بأيديكم ولا ردني عن الهروب إلا

<sup>22 -</sup> في ڻ ۾ خرب

<sup>23 ~</sup> ص ن ، م ۽ علي عظم .

<sup>24 –</sup> في زءم ۽ فيل رکيمية ورکيتي احيم

<sup>25 –</sup> في ن ،م ، ونموهه تبحثر على شيد .

أهل قاس لاتهم قاتلوا على،وجاعوا ويعث بفسى لأجلهم وطلبت من الله، ثم مبكم أن تقتيصوا مني دونهم ويكمل سلطابكم بدحولي بأبديكم وافعلوا ما شئتم وما دخلت ايديكم إلا أن تستوصوا بأهل فاس خيرا وذلي بين ايديكم على هذه الحالة افعلوا مع اهل فاس حيرا، وجعل رحمه الله يبكي ويتكلم وينثر دموعه في احجارهم واهل المجس يبكرن معه وهو يقول: افعلوا بي ما شنتم ومثلوا بقتلي واتركوا أهن فناس قانهم مناثوا وجوعوا أولادهم عني قال فأجابره عا يرضيه وقالوا له: بحن أولى منك بالرفق عني أهل فياس لاكن ( كدا) بأحد يقلوبهم لأجل المحنة (26) شعقة منا عليهم لأسا قاتلناهم وحاصرناهم فأحدنا إمرالهم واثي الآن قلا يروا منا إلا خيرا واحسانا وعفوقا عن عاصيهم وطائعهم وعنك وعنهم وعليك وعليهم الأمان الثام وامروا بإحصار الكثب فحلنوا له أنهم لا يصيبهم مثهم صرر ولا قتل، وكل من تبعه ولا رمه عليه الامان التام، ثم دفعوا له تحور أربعية عشر حياء واذبوا لخداميه أن يجشوا منعيه واجروا عليتهم المبلغة والاقامة الى أن أرسلوهم الى مراكش في تحو أربعمائة رجل من بني مترين وخاصة السلطان واثباعه وحدامته ووصنقان وحدم وحمارة وركابيات،ورحل من قاس الجديد والناس يبكون معه دموع الدم وجدوا السير الي مراكش الي أن وصلوها واجروا عليهم النعقبة مدة من أربعين يومنا، ثم أصبح السلطان المريسي يومنا مسيشا هو وحاصته بحو الاربعين رجلا مسمومين ودفنوا في يوم وأحد والبقاء لله وجده فطويي لمن حسن عسله وغيمل لما يعبد المرت، فلنرجع ألي حبار ولده مولاي بوحسون.

<sup>26 -</sup> في زيام الأجل الميدة

### الخبر عن اتيان الامير ابي حسون الهريني بالترك

ولما علم بوصول والده إلى الشرقاء ودخوله بأيديهم أهل قاس خرج هاربا وقصد الى باحية الريف وصار يتنظر منا يفعل الله بوالده الى أن بلغه خبر عرته مسموما هر ومن معداوهم يحتالون عبيداحرح هاريا من الريف الي أن وصل مليلية من بعدما انقطع له التشوق من بلاد المعرب فقطع الى أرض التصاري<sup>(27)</sup> فدخل بيند المك فبكي واستنجده على أن يعطيه الجيش ويسير الي المغرب، فقال له امیر<sup>(28)</sup> النصباری : یا سلطان ان امیراء <sup>(29)</sup> النصباری منقرون بعافيتكم ورفاءكم وعدلكم معبا ولأصاع لباحق في أرضكم ولأ نقصتم لبا عهودا وكما أن المسلمين يحبوبكم فبحن عني محبتكم ومودتكم، ومدتكم كانت صالحة على الملتين وانت يا سلطان اسمع ما أقرل لك ورأيى عليك سعيد وتدبيري لك مفيد. فقال له ولد المريسي؛ منا رايك، قبال له ملك الروم: يناسلطان أن أعطيتك جيش التصبياري لم يبق لك في القبرب تاضع ولا في المسلمين حبيبيب فشجشمع كلمة المسلمين عليك أن يقاشوك ويحاهدوا فيمس معك ويقاتنك الصديق قبل العدر، وإعا يليق بك أن تدهب الى الجرائر وتبعم لهم بالمال وتحرج محلة الترك من أربعة آلاف أو أكثر وكل ما يازم من المال قامًا اعطيك أياء ولو كان مثل الجبل، والمال الذي تحتاجه انسمه لك على ثلاثة انسام ؛ النسم الأول والاكثر تدحل به الجرائر والثاني بلقاك ويحبرج البك من وهران والقسم الشالك

<sup>27 –</sup> أرض النصاري يقصد بها أسياب

<sup>28 –</sup> في زيام الطبالي .

<sup>29 –</sup> اس زيم آمر،

يخرج لك من مليلية (30) وكل مسوضع يخترج لك المال منه تريد عليك به الجيوش من البلاد وتتقوي به وكل من أثاث من القبائل يجد يدك عمراءة مفتوحة وهذا ما اشير به عليك والسلام، فقال له المريني: اقصل الرأي ما رأيته، فإتفقا على ما ذكر وسار الى الجرائر وقصد الديوان ودخله فبأنعموا لم بالحركة ووقع الاتعاق فخرجت الحركية وجار على وهران فخرح له المال معرفه عنى تجيوش وارداد وجار (31) إلى تلمسان وكتب منها الى.القبائل فأجابوه وأرتحل الى أن وصل الى رباط تاري فاتشه وجيال من المعرب ثم ارتجل الي أن رصل الى واد ايناون بقرب الركن (قاصدا الى مدينة فاس] ، فلقيه هالك مولاي محمد الشيخ بجيش وحشود وقبائل عديدة، فالتقي الجمعان بعد حروب تقدمت رقد ظهر فيهة ولد المريني بشجاعته على الشرفاء، فلما التقرا في الركن أنهزم مرلاي محمد الشيخ وظفر مرلاي يوجسون عجلته، ومن العد أصبح مرلاي محمد جائراً عنى ويسلن بحشرده هاربا وولده مترلاي عبيد الله دخل على باب لفتوح وجار على قنظرة الرصيف وحاف أن يمر بوسط للدينة قرجع على وادي الصوافين وحرح على باب الحديد وخق بأبيه بعدما دحل لعاس الجديد وجد السير الى مكتاسة الريتون، ومن العد حرجوا من مكناسة وترجهوا الى تنادلة فيقي فيها مولاي عبد الند، وإما مولاي محمد الشيخ فإرتجل الي مراكش الي أن وصلها وأحد في الاقامة وكان معه الرجد، ثم أن مولاي يوحسون يعد انهرام مولاي محمد دخل على باب الفتوح وجيشه امامه اولاد عرب والترك وهو عريان

<sup>30 -</sup> تصودت الرئاس لاسبانية عن هذا المرن في صبح محتلفه رئقدر حدى هذه الرئالق أن ها صرفه قائد ملينيه على أبي حسون يصل الى 600 82 مرابدي، ينظر

S.J. ESP Ip 373, 379 et 428.

الرأس يبكي ويعانق الكبار والصعار ويحمل صبيان اهل فاس ويقرل: اعيش اوأموت يعد هذا اليوم احدت ثار ابي أحمد من اهل سوس والجراوة، [وكان دحل قرب الزوال فلم يصل الى المشور إلا بعد العصر ودخل قصره [بعاس الجديد] واطلق السبيل في اهل سوس وجراوة حتى كان الترك يأحدن العبد الاسرد ويقتلونه عوض الكراوي ويقولون كناري وكراوي واحد وقتل منهم ومن أهل سوس حق كشير، ولما دحل بوحسون لعاس الجديد وأنته (32) قبائل الجور (33) يسلمون عليه ويهنونه واعطى المال لأهل الحيش وصوب السكة وهو الكبير المسوني وأحد قي قبع البلاد وعمارة الاهرية بالقمع والشعير.

ولما رأى الترك محاس البلاد أعجبتهم وأحدوا عرتها كتبوا بذلك إلى الجرائر وأرادوا القيام على ابي حسون، وكانت احكامه مرفوعة عنهم وكنوا يععلون ما أرادوا في المدينة يتبصون النسون والصبيان وينهبون ما أرادوا فضائت الرعبة من سرء فعلهم وصاروا يتشونهم ويحبثونهم وينحلون عليهم ليلا [ويقتلونهم في مواضعهم] فسات منهم جماعة كثيرة، فضربوا ديرانهم على سكي فاس الجديد فنارتحلوا من فياس البالي وحلت منهم دور الجيون فارتحلوا من فياس البالي وحلت منهم دور الجيون والعنادق، فعما اجتمعوا بعاس الجديد ودعوا لأنهسهم وقبصوا والعنادي، فعما اجتمعوا على حاصته وسدوا فاسا الجديد (34) السلطان بوحسون وقبصوا على حاصته وسدوا فاسا الجديد (34) الساخ واخرجوا أهلها حبلع المتبر لأهل فاس البالي فنحرجوا وطلعوا بالشواقر والفينات والسلالم لفاس الجديد وتددى (35) اشياخ

<sup>32 --</sup> في زدم دوالتم

<sup>33 –</sup> في زرام : القبائل للغربية

<sup>34 -</sup> في ن م : أبراب فاس أباديد

<sup>35 –</sup> ئي ڻ .م د تنادب

المدينة ركان اشجعهم الشبح صاحب الطالعة ريقال له الساعي، فأشرفت (كدا) الترك من أسوار المدينة وعلى بأب النسبع قودا الدنيا قد قامت عليهم مخامرا وقالوا لهم: مالكم علينا من دبب، فقالوا لهم : اعطونا السلطان أن كنان حينا وعليكم الأمان وانصرفوا ألى بلادكم وإن كان ميشا فانظروا أن كان لكم على من تعيطوا (كذا) وتصييحراء فبادره فعند دلك جناءوا بالسلطان واطلعوه على باب السبع حتى نظر الناس اليه واشار اليهم فشرطوا عليهم حروجه اليهم وكفي الله المرمين القتال، قصد دلك فتحوا الباب ودحل الناس الي السلطان ثبم ارسل الى كبراء الترك والرؤساء متهم وامرهم بالخروح فخرجوا على باب الجيف وتبعثهم محلتهم واحدوا في الاقامة أربعة ايام واعطاهم منا وعدهم به وارتحلوا الى الجرائر،ثم أن السنطان أحد في تربية الجيوش والاقامة عا يحتاج اليه الى أن جارت ثمانية شهر ثم لمر بإحراج محلته وجمع حشوده واكثرهم أهل قاس لأبه أفتقر الي حدمتهم] هما كانت إلا أيام قليلة هتى رصل مولاي محمد الشيخ وبرل في سايس وترل المريني في عقبه افجام <sup>(36)،</sup> فتقارب الجمعان والشقت الخيل بالخيل وكأن بينهم قشال عظيم فهرمهم منولاي أبو حسون ينفسه وقيام يحربهم.ثم ارسل لمولاي محمد وقال له : أحرج انت وأولادك الى لقائي واما بخاصة معسى ونترك المسلمين بلا قتال، فأجابه وقال له : لا رحل إلا بالرجال، ومن العبد كبانت الطاردة قرعدره وتمرق عليه أولاه صولاي محمد الشيح، وكاترا سبعة كل واحد منهم بالف من الخيل فالثقت الجيوش، فخرج مولاي بوحسون لقابنة أحد أولاده فهرمهم فرجعوا عليه بأجمعهم وحالوا بيئه وبين [منحلته] فطمريه القرس قطعنوه فنسقط فنحروا رأسه وأثوا

<sup>36 –</sup> في نءم - مقيد عين الحام

جيشه ورأس اميرهم على الرمع فانهزموا بلا قتال ومات من اهل فأس بحو الاربعين (37) أكثرهم اهل البقوس [العنية] الى أن صار مثلا (كنا) عن الاجواد يقولون له بقوا بعقبه افحام (38).

ثم ر مولاي محمد الشيخ أحد محلة قاس من بعدما قتلوا من محنته عددا لا يحصور، ومن العد دخل فاسنا الجديد وأرسل رأس ابي حسون الن مراكش ولم يبق له مبازع اوعوث آبي حسون انقصت دولة بني مريس من المعرب وهو آجر ملوكهم] وذلك في أواجر تسع وخمسين وتسعمائة،

<sup>37 -</sup> في وسم : نامر الالفيان

<sup>38 –</sup> غن ن،م د هميه غيث افحام

# الخبر عن دخول سولاس سحمد الشيخ الدخول الثاني لفاس.

رفي هذه الدخلة الثانية تحكم في أهل فاس وأدى حسائمه وتهر أهلها ونقى اكشرهم للحبال والمشرق، وقبتل فيها الامام الرقباق رحمه لله لأبه لما دحن الدخلة الأولى مولاي محمد لم يبايعه الرقاق وامره أن يلازم داره فبلارمها ، الى أن دخل ابر حبيون وطلع عنده لعباس الجديد وامر الناس أن يستجيبوا له ويتبعوه، وقال لهم: هذا بقية أمرائكم الدين شيدرا البلاد وشرفوا المساجد وبنوا المدرس والقناطر وقياموا بأمر الدين والدبياء ثم أن مولاي محمد الشيخ أرسل الي الرقاق فيأناه كرها ثم قعد بين يديه ولم ينايعيه مقال له السبطان: ياكرش الحرام، أي شيء منعك من بيسعلتي وبأي شيء بايعت أبا حسون، فقال له الشيخ رحمه الله . أما كرشي فكرش العلم وأما كرشك فكرش الحرام (39) والربا والسحت. قامر بد أن يجلد رجمه البه بالسياط فجلدوه وثم يتألم لأبه كان يقرأ سورة الرعد بدعواتها لأن قارئها عبد الشدائد والمحل لا يتألم، ثم دينا منه السلطان وقال: ياسحار انظر بأي شيء اقتلك احشر اشتقك او أعرقك، فقال له الشبيح الرقباق رحمته الله ؛ احتشر لتمسك الله بأي شيء قرت ويرصيك، فقال لهم: اقطعوا رأسه، فقال له الأمام الرقاق: وات كذلك يقطع رأسك ولا يدفن معك. فكان كذلك قطع رأسه وسار الي اصطنبول وسيأتي في الكتاب ذكره . فأبكر عليه اولاده وقواده فيل الرقاق صبراء مقال لهم: الآن تمهند لنا الملك في المعرب بعد فالنا 39 - في ن م - الحرام

الثلاثة الوستريسي والرقاق وحررور وحمهم الله ورصي عمهم كانوا يقطعون أمعاءنا في المابر ويوقدوا (كذا) بار الفتية (عند الاكابر), لأن سيدي على حررور كان حطب به خطبة الى أن قال فيها: القوم الدين يستسون الاردية والاكسيا، ويركبون الاناجيا، ويبدأون في جوابهم بوينهم ميا، فسرف يلقون غيا، ولا ادكرهم في منبري ما دمت حيا،

قال المؤلف رحمه النه حدثني رجل كان في عصرهم [يقال له] السيد على بن هارون <sup>(40)</sup> أنه لقى أربعة من قرارة عند حمام القبعة وهم مرتبون بأردية الفرش مطروزين (كنا) بالجرير وحواشيهم حرير ملون وهم ينظرون الى بعضهم ويستحسبون دلك. وقد دخل لفاس الجديد منزلاي منحمد الشيخ دجوله الأول وعلينه منوطة من ملف سماري رطوقها من ملف أحمر وكانت بتومرين تسميه محمد الشيخ بوملوطة. وهكذا كان اعيان أهل درا لباسهم ولياس أشرافهم إلى أن دحاوا فناس وغهند منكهم فينهناء فشرجرفت ايامنهم على يدارجل رامرأة. اما الرجل فهر قاسم الررهوني كان وريز پني مرين وحدمهم رين لبناسهم وريهم وأراهم كيف يلبسون الثيناب وكبيف يشدون تشدرد والعسائم وكيف يركبوا (كدا) المراكب بزي عجيب وكيف يشهرون السلاح بالدهب والعضة والرشيءوكيف يباشرون الامور مع أعبينان القبرم، وكيف يتعقد الديوان ومن يخفص به من العنساء والادماء والكتاب والمعظة والقوادء وكيف يكون قعودهم ومبارلهم في المجس، وكيف يكون وقت الطعام مع تقديمه الى القوم وكيف يعطى الأمر والنهي الى غير دلك، وأطلعهم عني جبايات المعرب ودواوين القبائل ومة يتأثى من جباية ركواتهم واعشارهم وما عليهم

<sup>40</sup> وقد اصيف في سنجه م أركان علم الناس يأفيار أحوالهم"

من الرطائف وروات الجبيش الي أن صبط ملكهم ورينه وشرقهم رأعلى مراتيهم وغنظ حجابهم وكثرت صبحبتهم <sup>(41)</sup> واقتصرنا على حال التقريب. واما العريفة بنت ابن لجوا فكانت لبني مرين ودحنت بأيدي الشرقاء وجدوها في الدار وابقرها على ماهي عنيه فوجدوها اكبر حجة في الدار فأرتهم كيف يصبغون الاطعمة وكيف يطبخرن وكيف يدفع الطعام] في اوقائه وفصوله ففصل الشتاء بعاكهته وأوانيه وقصل الربيع بألبابه وادامه وقصل الصيف بقاكهته الخصراء وقصل الخريف كدلك، وتقديم الطعام وقت الاقطار عا يلبق من الشيء وغيره، وكذا العداء بترتيبه والعشاء مثل ذلك بكفاية على القبوم المتعلقين بإقباصة الدار الى عبيسر دلك، وأرتهم كبيب يليسبون نسب ءهم الملابس الحبسان والتنزير بالطيب والريبة بالري العجيب والعروش من الحرير والرقم في المحاد والاردية ووقد الشمع الى غيير ذلك . فكانت العريفة المريبية رينت لهم الدار وقيامت بهسمستسهم فسيسهسا والورير الرزهوني ريين ملكهم وابهج سنطابهم واقتصرنا على حال التقريب، فلما تقرر سطانهم وتمكن مرهم قرق اولاده في البلاد وارقعهم كان عبده واعرهم هو مولاي عبد الله وهو الذي خلفه رولاه امر قاس، قلما قدم راجر راسكن من اهن المعرب من كيان له من الامير جنعل قنصناته من أهل سنوس وحكامية منهم والولاة منهم من كل حطة كبالينوايين والمكاسين والادايل (42) في دبدر رتارى وتطاون والعبرائش وسبلا ومكناسية كلهبا منهم لأبهم الصيارة، وأمر بيئاء قصية تأمدرت ( بياب الفتوج) وينتها الجامع ومن أجل ذلك كانت الجامع تقيص كراءها، ورتب فيها الادالة من

<sup>[4 -</sup> في ن دم دوكيرت حجتهم ،

<sup>42 –</sup> ني ڻ .م ۽ اهل الادالات .

أهل سوس الى أن ضبط فاسا وامر قيها ولده عبد الله<sup>(43)</sup>، وحرج الى المعرب لينشرف على الاحوال ويسكن الاوطان، فنصبار - يقبتل كبار القبائل الدين كابرا معه في بداية امره كيلا تبقي عليه صة، ورأس عنى بده من أعيان القبائل قوما آخرين لكي يبقى في أعيبهم مهاباء ثم صار يشجع العرب الى أن وصل الى تارودانت وأمر ببيان القصبة فببيت في ايام قليلة وعمرها وفرق محاله على أهن طاعبتيه، وقبرض عليتهم البوائب وهو. أول من أحيدها في المعرب،وجبي سجلماسته واستقام له امرها وجبي درا. واستنقر بتسارر دانت وطال بزوله عليتهما ومنا بقي ممعمه من المحمال إلا الانكشبارية واكثرهم الترك كانوا فعدواعن الترك الدين رجعوا الى الجرائر في حياة ابي حسون الريثي. قلمة مات ودجل مولاي مجمد الشبيح فناسنا وغلكهنا خندموا عبده انكشبارية وهم اهل الركباب فاستحسن حدمتهم وملثوا (كدا) عينه وقلبه لابهم كابوا جاوين فكانوا يمشون بررائه واصامه وينزلون بقريبه وكانوا بحو أربعينائة، وكان السلطان يعني بحقوقتهم ويحاف من عبقرقهم. ولما تفرد السنصان عنك المغرب ولا بقي له منارع واستقر بعاس وكان يضبط احو لها اذ وقد عليه رسول السائقان سليم<sup>(44)</sup> وهو يستعده في

<sup>43 -</sup> ريدت في ن م فقرة مسبب البنهان العام ملتمن وقرن أولاده في البلاد فأمر وبده عهد الله يسجلنانية وأصحبه أخاه مولاي أحمد وأمر ولده مولاي فيد اللومن عكامت الزيتون وآمر ارفع أولاده عبده وأعرهم لديه وهو مولاي عبد الله عدس وولاء صلابتها البطر مشرة كولان - من - 25 أولاده عبده وأعرهم لديه وهو مولاي عبد الله عدس وولاء صلابتها البطر مشرة كولان - من - 25 أولاده عبده وأعرفم المشماني إلا على وتبلتين بهمين الملاكات بين الباب الماني ومحمد الشيخ وهما محفرهنان بارشيف طوين قابي باستنبول

الأولى - رساله إلى محمد الشيخ وأمسل تناريخ أوائل محرم 959/يناير 552ء تخبر بعزل حسن باشا وتوليد صالح باشا

الشابية من سبيمان العامرين وتحمل نفس تاريخ سابقتها ونشيد بجهاد محمد انشيخ وتخيره بزرسال حلم ثلاثة ولتكون صبد اللمجية وسببا لسنج البردة.

ينظر - حدين الساحدي، تقليد صالح باشا ولاية اجرائز ، في الأجاب التدريحية المربية عدد ، 3- في. ص 125 – 33،

ملكه ويعلمه عا كان عليه يتومرين معه من الهنايا والوداد والخدمة اليه، وأنه في نصرتهم وظهر ذلك مع احر ﴿مَاوِكَ] دولتهم ابو حسون الذي أعطاه أربعة الأف من جيش الجراثر ودخل بها لقاس [فسكت عنه ولم يجبه بشيء وبقي عنده] الي أن طال جلوس الرجل وطلب منه أن يسرحه فقال له مولاي محمد الشيخ : سلم على أمير القوارب سلطاتك وقل له أن سلطان المغرب لا بد له أن يبارعك على عمل (45) مصر ويكون قتاله معك عليه أن شاء المه ويأثيك الي مصر والسلام، فتنصى الرسول إلى أن وصل إلى اصطبيول ودخل عني السلطان وأعلمه عا ذكر فإغتاظ السلطان واراد أن يعمر البحر ويخرج محال المراثر على تلمسان فأمكروا (كذا) عليه ذلك الورراء وغيرهم (وقالوا له: نقعل ما هو ايسر من هذا)، واتعقوا مع التي عنشين أرجالا من رجالهم وأعطرهم مبالا جريلا لأنعنسهم وأولادهم وبعشوهم الى المعرب، وكشبوا الى الكاهينة صالح وهو كبيس الانكشارية واعلموه بالامراء فيينما الامير جالس بإراء تارودانت اد وقيد عليه الاثنى عشر رجلا من اصطنبول فأبرلهم عند الكاهية صالح فأتى بهم الى السلطان وقال له: يامرلاي ان خوّلاء بنز عسى واحواني وقرابتي لما سمعوا بعربا معك اتوا اليك ليخدموك، فقال لهم : مرحباً ، ثم كنب لهم الراتب والاقامة من جملة القوم، وأقاموا في المحلة وهم مقيسون على مكرهم به، ثم أن السلطان عزم على قتل الشيخ صاحب البلاد الذي هو نازل بترابه، فمهم ذلك الشيخ من السنطان ورأي منا صنع يغييره من الاشتيناخ، فندير الامتر مع الكاهية صالح وأعلمه بالامور التي تقدمت من قتل القوم لدين أعاثره على الملك فتراعدوا على قبتله، فما كان بعد الاتعال إلا ثلاثة

<sup>45 -</sup> في ن.م: على محمل مصر

ايام حتى أتى الشيح الى السلطان موجد فيه قرصة، فأرسل للكاهية صالح فأتوا باب مصارب السلطان مولاي محمد الشيخ وجعلوا يفتتنون فيما يبهم [ في الظاهر] وكابوا نحو الخمسة عشر رجلا، فقال السلطان للشيخ؛ اخرج الى هؤلاء الحواتة الكلاب وانظر فتنتهم عنى أي شيء، فقال لله : يا منولانا هذا رأس لشهر وربحا أتون بسبب الاقامة والمؤنة وهكذا هي عادتهم ولا بد أن يصلوا اليك، فأمر بدخولهم فدخلوا عليمه ودبوا مته تيبايعوه، فأخرج الكاهية صالح شاقورا من ظهر رجل منهم ورمى رأس السنطان وخرج بد في يده، فنوجد خيل الرجال الدين أتوا من اصطبول منوجودين يعلم أربعة أيام فأخدوا الرأس وجعلوه في عمارة [عموء] بالمنع والنحالة وركبوا [خيرلهم]، وساروا به الى تافلالت فياتوا في اطرافها وكأنهم ارسال الى تلمسان ولم يشعر بهملهم أحد الى أن وصلوا الى المسان، وساروا بالرأس الى اصطبول، ونفذ فيه حكم الله كما أحره الفتيه الرقاق رحمه الله، وهاكذا (كدا) حكم القصاء والقدر،

وأما أحبار المحلة فلما أنقطع رأس السلطان حرجت الترك من محمته محرومين وجعلوا يحرجون المدافع من كل باحية وحملوا محلتهم ودخلوا قصبة تارودانت فيرجدوها مدحرة بالمؤبة والعمق فأعبقوا عبيهم وقعدوا وكانوا قد ظفروا بدحائر السلطان وماله (46). وكان مولاي عبد الله بهاس حليفة عن ادن ابيه فحرج يوما مع أحيه احمد الأعرج (47) بقصد تمهيد البلاد الى أن وصل يوما مع أحيه احمد الأعرج (47) بقصد تمهيد البلاد الى أن وصل الى تادلة فطلبه أخره احمد أن بسبق الى مراكش فخاف منه احره

<sup>46 -</sup> وقع تأخير هذه المقرة في ن م أنى منا بعد الأحيار بقطبينة "الكافن العالم بعن القط انظر حن. 29

<sup>47 -</sup> مطأ التاسخ.

مرلاي عبد الله لأنه كان شجاعاً فقيصه وقبض أولاده وسلستهم وأرسلهم الى مراكش ولحق يهم وقتل الجميع.

ولما كان اليوم الذي مات فيه مولاي محمد الشيخ اصبح مهموما مقبوطا متعير الخاطر وكان عنده كاهن عالم بعن [ الخط] مقال له انظر ما ترى لنا في هذا اليوم النحس لأنتي فيه بكد، وكان ذلك الرجل ينزل حطه في كتف كلب فيما وضع بصبيته تبذل لونه وتغير، فقال له السلطان: وماذا لك، فانكر الخبر فالرمه بأن يخبره عا رأى، فقال له: يا صولانا هذا آخر يومنا من الدنيا. قال فأمر السلطان بقتله فقتله الوضعان ودفوه في مصارب السلطان فما مر البهار إلا يسيرا حتى اتبه (كذا) الترك ورقع به ما وقع وذلك عام ثلاثة وستين وتسعمائة بحال تقريب)

# الخبر عن دولة السلطان مولاي عبد الله.

ولنرجع إلى أخبار اولاد السلطان قإنه ترك مولاي عبد المومن عببد النه ومولاي عبد الملك ومولاي أحمد وأحقادا رهم أولاد مولاي عبد القادر وأولاد مولاي محمد الحران، قياما مولاي عبد الماك ومولاي أحمد فكانا يسجلمانية ومنها فرأ الي تلمسان ولحق يهما أخرهما عبد المرمن، راما مولاي عبد الله فكان اميرا بحصرة فاس وكان جمع بها الجيش وكان محبا في اهل قاس وكان يتطور على شكل بني مرين أو هيئتهم ويتبع سيرتهم في المباشرة والهدنة ويحب العافية، حتى كان الناس يذهبرن الى بساتينهم بنسائهم وأزلادهم ألى رواغبة وغبيرها ويطلبون المقام بهنا ويعلقون عبلالف الحرير ويدبحون البقر خليعهم ولا يترلون إلافي أخير الخريف من أول الخريف (48) فاستحسن الناس أيامه بعد بني مرين، ولمَّا قرب موت أبيه بينما هو بائم في الليل بقصره أد طلع عليه العقيه المعدل المروار من عبدرة الاندلس ودخل على باب القبصيبية وحبرج عني باب الغرور (49)ودخل على يات السبع الى أن رصل مع الحاكم الي باب المشور، ثم أمرهم أن يشاوروا عليه بالدخول في تلك الساعة على السطان، فدخل في الحين وقعد بين يديه وقال له: بامولانا الى قد أحدث الطالع في هذه الليلة وظهرت لي دلائل على موت السلطان، والت كن على حدر بالحرم عا يليق بك ولا تهمل قولي ومن خمسة

<sup>48 -</sup> في ن م : من أيل فلصيف وهر الأصع.

<sup>49 =</sup> في ن ،م : باب العدر ولمله يمتى باب المروق ،

ايام ياتيك جبر هائل فكن منه على حذر والسلام، فهبط الفقيه الى مرئله ومن العد أمر السلطان بالراتب واعطاء الاموال (الى الاجناد وعبرهم] وأحرج المحلة وقدم وأخر وقبض من قبص من أولاد عمه واعاديه من الخدام الذين بخشى عقوقهم وخرج الى محلته واجتمعت اليه (كدا) عساكره وتأهب لامر عظيم فبيهما هو مقيم في محلته ينتظر اذ أتاه خبر موت ابيه وأرسل الى اعبان اهل فاس من فقها وأشياخ واعبان وامناء وحاصته ومن كان حاصرا من اعبان القبائل [فباعميهم عوث والده السلطان بناوودات] فبجددوا له البيعة، ونادي بنصره وكتب بذلك الى كل بلد (وأنته البيعات من كل بلد كتب اليه وعلم بصره وبيعته) وذلك عام ثلاثة وخمسين ونسعمائة على حال التقريب (50).

وأحد في الرحيل إلى ناحية مراكش إلى أن وصلها وبرل بإرائها وخرج اليه اهلها وعزوه في ابيه وكان حليمة فيها القائد بن شقرا، وكتبوا اليه البيعة واعطى من بها من الجيش راتبهم واجتمعت اليه حشردها واسرع بالرحيل الى أحد ثأر ابيه من الترك الدين تحصيرا في قصبة تارودات الى أن نزل عليهم، وقاتلهم وشد عليهم الحصار اياما عديدة فلم يجد الى الرصول اليهم سبيلا مدة في ثلاثة اشهر فرحل عنها وتركها وتأخر (الى الرراء)، ودلك منه مكيدة وتدبير [رأي] دبره مع الذمي الدي كسانت على يده حسزائن تارودانت وهوالذي كان يعطي الترك الاقامة بأمر كبيرهم الكاهية صالع وهو الدي جعله على حرائن القصبة وكان يدبر معه الامر، فلما ارتحل السلطان وحمى سبيلهم وبعد عنهم خرجوا من القصبة وجاسوا في الطرافها ووردت عليهم أقوام من عبد السيطان. كان أمرهم أن يحبروا

<sup>50 ~</sup> احطا الناسخ في أمنيد السنة فهي 963/ 1557 وليس 953

عنه بالرجوع الى قاس رانه ثاريها قائم. قال فسالهم الترك عن الأحبار فأعلموهم عاذكر فعرجوا يدلك وعولوا عني الحصار مرة أخرى، وأحدوا في (تجديد) الاقامة واجتمعوا على رأيهم فقال لهم الينهنزدي (51)؛ ياقبوم هل علمنتهم بنصبحي لكم ومنجبيتي فيكم. قالوا: بعم قد نفعتنا وانصلح بك رأينا، فقال لهم الذمي: اقصل الرأي ما أقوله لكم أن تقيموا محلتكم وتمشوا [الي بلادكم] وتشقوا من هنا على سجلماسة الى تلمسيان وتنجرا بدحائركم قبل أن يهم لكم هذا السلطان، (فقالوا: بعم الرأي مارأيت)، فاتفقوا على ذلك واحرجوا صحلتهم وأحذوا في الاقامة واصلاح شؤبهم، ربعد ثلاثة أيام أرتحلوا قما بعدرا عن القصبة إلا يرما وأحدا [ أو يرمين] و حاطت بهم خيول السلطان وهو في أثرهم بجيشه، فلما رارا الترك ما رارا من الجيش تحمقوا حديمة الذمي ( وغشه وعبيرا انهم قد] أحيط بهم فحضريوا أخبيتهم وتأهبوا للقتال، وأخذوا في القبتبال طزل يرمنهم وليلهم ومن العبد والجيبوش مبحيطة بنهم وهم عِرتون شيئة بعد شيء حتى نقد [لهم] الرصاص والبارود وكانوا يلمون المثاقل من الذهب عرضا عن الرصاص حين نفذ ويرمون بها، الى أن دخل عليهم الجيش في محلتهم فرجدوا تحر العشرين رجلا بقيت من رجالهم فأوقدوا بارا مع بقية بارود خزائتهم وماتوا عن أحرهم واعتم السلطان لموت من مات من جيشه ودلك ما يبيف على اثني عشير صاية والمجنارج لا تعبد ورجع السلطان الي تنارودايت وعمل فيهما الادالة ورجع الى متراكش وأرسل ولده الى فناس مع القائد ابن شغرا وحطب به (كذا) حليمة. وأحد في قهيد البلاد واطلق الطرقات واستقام لهم (كذا) ملك المغرب، وأرسل ابن احيه

<sup>51 –</sup> في ن دم د اللمي،

الى مكتاسة الريتون وهو مولاي محمد بن عبد القادر، وكان رجلا شجاعا مستيقظا في امور الملك حارما اديبا مباشرا للأمور لايغفل طرقة عين [ لا يتكل فيها على غيره]، فصار اشهاخ القبائل لا يعرفون سواه [ ولا يقصدون إلا أياه] وقام بأمر التصرف [ في المعرب وقيائله] وانهمل مولاي محمد بن عبد الله لابه كان متكبرا وأحد في بناء قصر يرفير (52) رقبة النصر وكان مواها بالساء وأسقط الكلف عبه ورقعها في قاس القايد بن شقراء عنه وكلف البادية وحسها عنه ابن عمه مولاي محمد بن عبد القادر افتادت العرب بإسمه ومحبته، فلما سمع مولاي غيد الله ذلك اهتم لأجله وخاف من قيامه عنيه، فأتاه بعد سنين من مراكش الى أن برل عنيه بحصرة مكناسة فخرح للقائه بهدية وصيافة وحزم في القيام بحقم وهو رحمه الله على صدق بيشه وكان لا يظن بعمه إلا خيراء ثم ارتحل الى قاس رهر معه رجاء أهل ( قبائل) للعرب يسلمون عني السنطان ويحمدونه في السلامة ويدفعون له الهدية، وصبار مرلاي محمد بن عبد القادر هو المتوسط بيمه وبين القبائل وولده كأمه لم يكن [ لايسمعرن له قرلا] ولا يمتثلون له امرا، فلما رآي مولاي عبد الله نتيجة ابن اخيه ظهرت على بتيحة ابنه ارسل اليه بالبيل الى أن دخل عنيه قسأله عن امور شتى فأجابه عنها وأعلمه بها فقام عنه وتركه جالسا ،فدخل عليه الوصفان وقالوا (كذا) له: تأهب للموت فقال لهم ايتوني عاء، فأتوه به فتوصأ وصلى ركعتين [ أثى بهما أكمل اتيان وأحسن فيهما اثم احسان) واستقبل القبلة وحنقوه

<sup>52 -</sup> يتملق الأمر بتجديد وليس بيناء انظر ابن الخطيب،معيار الاحتيار في ذكر الماهد والديار مصعدة عند يمني بقاس 1325 - ص. 49.

مزين – مساهنية السمدين في عمران عاس مجله كليد الآباب عدد الرابع الخامس 1980 - 1981 اس. 253 ,

رحمه الله، فتغير عليه [ اهل] المعرب بأسره ودفن من العد في روصة فاس الجديد عن يسار الداحل اليها من بات الركاري ودلك [ لبنة جمادي الثانية] عام خمسة وسبعين وتسعمائة

وليذكر أخيبارا وقنعت قبيل مبوت مبولاي محببدين عيبد القادر،ولما غهد السنطان في ملكه بعد وقات (كندا) ابيه استقر مولاي عبد المالك مع امه الرحمانية في ديار اصطنبول عبد السلعان مراد وأعلمه عنك أحيه فبسأله مجلة لمنازعة أجيه فرد عليه القرل وقال له : إلى لا أعينك على فئية المسلمين واخرك قد ترلى وبايعه المسلمون من أخل المعرب وهر أكبر منك ولكن سأرسل الهم (١٥٥)، فيأتي رسول من عند السلطان مراد الى مولاي عبد اليه ليستخبر جأثر؟ الى أن بلغ الرسول الى مراكش، وقد دخل على باب تنمسان وهو يستخبر البلاد مع الرعية، فلما استقر بحصرة مراكش تشاه جسيش السلطان وأثوا به الى أن سلم على السلطان وتسدم اليسه البراوات ( التي اتي بهـ) ، واطلع عليها فيأمير بتروله واقياميتيه وأكرامه الى أن مرت ثمانية أيام أرسل الى الرسول وتلقاه بقبول واكرام وخبر جزيل ودفع له مالا موفورا وذخائر من الدهب والهاقوت ودفع له علامات وسينوفا مغصصة ومذهبة وأعطاه ذخائر كشيرة وأرسل معه كاتبه الأديب الفصيح أيا محمد السرعيس، وجرد لدما في الهندية وانعم بذلك كل سنة وارسل مع كاتبه حمسة آلاف الي

<sup>53 -</sup> وهر من بؤكده وماثن الأرشيات المقتماني، هفد وجه منهم الثاني رسانة إلى عهد البه العالب تطلب منه مراعده من الأموة وازله الشبقاق والمباد - ينظر الدقائر المهمد، 7 . من907 . 908 / 2484 يشاريخ أوامط جمادي 1 -976

احواله رقال لهم: لكم على دلك في كل رقت وقصل من القصيرل والمراسم تأتيكم الي تلمسان او الجرائر مع التجار ولا تلحقكم الفاقة وأنا بالحياة. وقد وفي لهم بدلك، ثم أن الكاتب المذكبور أوصل الهدية الى السلطان مراد مع الرسول، وجلس بين يديه وأحدُ معه في الكلام والاتفاق وقبل الكاتب ما اشترط السلطان مراد من دفع إمال في كل سنة وأحدٌ في الرجوع إلى المعرب وأعلم الأمير بما ذكر من الشروط ( قرضي بدلك كله)، ورجع صولاي عبد المالك الي الجراثر وطال جلوسه بها ومولاي أحمد ومنولاي عبد المومن في تلمسان (54). وأحد مولاي عبد الله في ترتيب الجيبرش والدجائر والعدة وعمارةالاهرية وحرابي البارود إرغير دلك عا يحتاج أليه ويتحصن به من الرقائع ريحصل به الدفاع] ، وذلك حرفا من أحرثه أن يأتوه من الجرائر بحدة (التبرك)، وكانت عمارة أهل الجرائر وسعمهم لا تحو من مرسى بادس ومسافري (كنا) الجزائر لا يركبون إلا من بادس [الي] المشرق والمعرف، ولا ينقطع الترك عنها في كل أوان، فاهتم من ذلك مولاي عبد الله وقبط وحاف أن تحرج عمارة الترك من ثلك البلاد الى المرب مكتب الى سلطان النصاري واتمق معه ان يخلي له الادالة من حجرة بادس ريبيع له البلاد <sup>(55)</sup> ويحليها من المسلمين وتبقطع مبادة الترك من تلك المادة وأثث البصباري بالعمارة إلى الحجر ونزل السلمرن [منها] وسكنتها النصاري برأي السلطان الماسد، وكثب أهل بأدس إلى مولاي عبد الله. [ يستنجدونه أهدم علمهم بصنعه سرا) وبردي باللهاد يقصد حركة اهل قاس مع مولاي محمد بن عبد الله فخرجوا الى رادي اللبن فورد عليهم الخبر بأن

<sup>54 -</sup> وقد سلمة خبر وجوع مولاي عبد الملك الى احزائر من ن م. تنظر مشرة كولان ص 36

<sup>55 -</sup> في زيم : من تفك الناحية وهو الاصح

الصارى قد سكوا الجرة وبادس وخرج منها المسلمون. (56) فوجع اساس من وادي اللين وامر السلطان بيناء القصية في تلا (57) من بادس وارتحل السلطان مولاي عبد الله الى مراكش وتهنا من الترك من تلك البلاد.

وأما أهل الاندلس، لما احتوى عليهم النصراني وأخذ جميع أرصهم واحتوى عليها ودلك في سنة اجدى وعشرين وتسعماية. فببقى المسلمون بصع سبين تحت الذمنة وقبهروهم بكثيرة المكس والدخول عنى الخريم وأحذ البنات واليبين ثم امروهم بتبديل الدين. فصاروا يكتبون الى ملوك المسلمين شرقا وعربا وهم ينشدونهم في الأغاثة (58) واكثر كتبهم الى مولاي عبد الله لأنه هو القريب الي أرصبهم، وكان قبد قبوي سلعانه (وصحت أركبانه وجندت اجناده وكثرت أعداده] ، فأمرهم عشامنه أن يقوموا على النصاري ليثق بهم بفعتهم، فلنا قامرا تراحى عننا وعدهم به ركدب عنيهم غشا لهم ولدين الله تعالى ومصلحة للكه الرائل. وكانت بينه ربين النصباري مكاتبات (59) وأنه استثشار معهم أنّ يحرجوا أهل الأبدلس الي ناحينة الغرب ويعمروا السنواحل، وفي قاس ومراكش ويبكون منهم جيش عظيم، فلما قنامرا على النصباري عن أدبه وأشتعلوا مبعهم بالقتال أرسنوا رؤساءهم وكيراءهم وذوي سنهم (60) أن يستعيثرا بالمسلمين في الأعبانة، وتركوا أهل الابدلس منشسعين في جبال

<sup>56 =</sup> في الأصل ۽ من السبليين ،

<sup>57 –</sup> كذا في النسختين مما

<sup>59 –</sup> تدكر في هذا الأخار الرسالة التي يعث يهنا ميريستكي الاندلسي الى استطان سيستان القانوبي ،

<sup>60 –</sup> لا يعرك فيء عن هذه الراسلات .

عرباطة وهم يقاتلون النصاري، فلما وصلوا اليه تراحى عنهم وطول مقامهم فأتتهم المكاتبة. عن اهلهم من البحر بأنهم اطنعوا على مكائبات بإن السلطان وبإن البصباري ومنصبادقية وتدبيس على المسلمين، قصع عندهم ذلك وظهر لهم بالامارات (كذا) من كثرة قعودهم ومرور الايام بلا فائدة، فأمروهم أن يصطلحوا مع التصاري إن تركهم (كند) يجرروا لهذه العنوة، فأجابهم النصاري لدلك فقطع جلهم وتمرقوا في المعرب فجعل مولاي عبد الده يشق عليهم في الخدمية وجمع منهم جيشا عظيماً، فلما رأى النصاري أهل الابدلس أزادوا الجبراز كلهم اشتبرطوا عليبهم أن يتبركبوا امبوالهم فنمس وصاروا يقطعون فقال - الملاعين لمن بقي: اتركوا لنا أولادكم وجوروا فانقهر (161 للسلمون رحمهم الله من هذا الشرط وقعدوا مع أولادهم وقرقوهم قي البلاد التي ليس فيها منعة واستقر اكثوهم في البرادي، وبعد ذلك قهرهم اعدا • الدين على تبديل الدين فأجابرهم كرها مقهررين <sup>(62)</sup> على ذلك وتناكحوا معهم كرها وحرفوا لهم جميع الكتب <sup>(63)</sup> ومن ظهر عليه شيء من [أمور] الدين صلاة رصياما احرقوه واحدوا ماله. و (عبد الله) المحدول في سلطانه لا يبالي عا يقع للمسلمين وذلك في صحيفته،غش المسلمين وصادق التصاري وباع لهم بادس واقدم الجيش من " أهل] الاندلس المارين بديتهم ليشعصب بهم فشمهد في ملكه رقد ابتلاء الله تعالى بالصيقة ولعدات الاخرة اشد أن لم يتجاور الله سبحانه فكانت به طول الايام والليالي. وكان مصرا على شراب المسكر، وكان يجد راحته به الى أن قرب اجله واتى رمضان فشق عليه صيامه حتى كأه

<sup>61 -</sup> في زرم دري شاتهم

<sup>62 –</sup> بي ن،م ۽ تقيفر،

<sup>63 =</sup> في ن.م مغاريين

أن يهدك، فلما كان آخر يوم منه ظهر هلال شوال فيشرب شراى المسكر فدحل على ضعف الصيام قوة فأصبح ميتا، فنسبوا له اله بأت يصلي وفي آخر الليل مات. فكانت ايامه ايام هدية وعافية ورفاهية وربع معه الجيش، وكان يجمع الاموال ويعطيها ولأجل ذلك صلح ملكه ولم يحدث في ايامه شر من بيعه يادس والبريجة بعدما أحذها القايد علي بن ودة ودحل إلى ابراجها ولا بقي في ايدي النصارى منها إلا قليل وبات على احذها من الغد فاتاه رسول السلطان أن يتحلى عنها، فخرج المسلمون من الابراج بعدما دخلوها ورجع لها النصارى من بعد ما ركب اكثرهم البحر وأدوا له بعد ورجيل المحلة مالا عريضا وهدية جميلة وكأنهم اشتروها منه، وقعل وبلدا الخل الابدان منا فعل مما تقدم وقد قطع بهم نصرة الدين مع (أهل) الابدلس منا فعمل مما تقدم وقد قطع بهم نصرة الدين والدينا الأجل صلاح مدكه فسبحان الباقي بعد فناء حلقه لا رب غيره ولا معبود سواه، ودفن أول يوم من شوال سنة إحدى وثمانين وتسعمائة بحال التقريب.

وبعد وقاته رجع الملك لولده مولاي محمد وقد عرض لنا شيء مذكره من بقية الكلام على مولاي عبد الملك وكيف كان السبب في المحمد التي أتى بها من الجرائر حين توجد الى المعرب ولقى مولاي محمد بن عبد الله:

قال المؤرخ: لما تقائل الاحران ملك ترنس وملك افريقية، الهرم [ملك ثونس] السعطان حميدة وهرب الى سوس (64) وركب البحر وقصد الى ملك سيسيلية النصراني وطلب منه الجيش والعمارة الى ترسس فأجابه لذلك بعد شروط التومها للمصراني، واتوا معه بالعمارة الى أن برلت في حلق الوادي وحرج الجيش من البحر

<sup>64 -</sup> في زدم د سرسة وهر الصحيح .

وقصدوا الى قبتال المسلمين وخرج السلطان الي تونس والتقوا عند بابها فقائل معهم السلمون قتالا يسيرا وانهزموا ودحلوا عبيهم البلاد فأحدوا وقتنوا وسبوا من جملة دلك حمسساية عانق لا حول ولاقرة إلا بالنه، ودهبوا بهن الى يرسيسيلية وأحدوا ما أصابوا <sup>(65)</sup> من تونس ايضًا من الرحام في المساجد من سواري وغيرها ، وظمروا بالعسدة وسنكبوا نصعب المدينة وصبربوا الجبرية على من يقي من المسلمين في النصف الأخر واجروا عليهم الامكاس الثقيلة واشترطوا على المسلمين أنهم لا يشتروا شيئا من النعقة أول النهار الي الروال حتى يكتني النصاري دمرهم الله وبعد ما يعصل عبيهم ما يعصل من الخصر والفاكهة بشتريه السلمون بعد، وبني النصاري يستيونا بإزاء باب البحيرة (66)، وكنانت فينه من الادالة ثلاث آلاف وفي المديسة بحبر العنشبرة ألاف واشتبعلوا ببناء حلق الوادي وبنوا عليمه قصية عظيمة كان عِشى على سررها سبعة من الخيل عني حده على ما قبيل والى الآن اثره باق وجعلوا فيها عشرة ألاف من الجيش، ويزم دخرلهم الى ترنس شقرا البلاد ومعهم السلطان حميدا وهو الاحبيين يشبشيفي من أهل تريس<sup>(67)</sup> حبيث ظيفير البصياري بالبلاد، فانظر ما أجهله . ولتقصر من ذكره وذكر اخيه إذ لا قائدة في دلك لقبح فعنهم. قال ويقيث النصاري تبني في حلق الرادي في أيام السنطان بايريد جند السلطان متراد (68) فيمة تولى السلطان مراد الملك بيسما هو نائم دات ليلة (بعد سبين من ولايته) إذ وقف

<sup>65 –</sup> این نام د ما رجار

<sup>66 -</sup> في نءم بهاب اليمر

<sup>67 –</sup> وغيارة التشق*ي م*با**قعه من** ال-م

<sup>68 -</sup> من ن.م. يقيت الصاري تين مي حلى الرادي اربعا وأربعين سند

عليه في منامه رجلان وقبالا له : إن لم تغث بر العرب (69) فينا أنت من المسلمين فأفياق من نومه وتوضأ وصلي ركعتين ونام فرأي الرجلين على حالهما في الصفة والخطاب فإستيقظ ايضا وتوصيا وصنى ركعتين وبام، قإدا بالرجلين على حالهما فقال لهما : من انتما ٦ فقالا له: هنا ابن عروس وهذا الكلاعي فيعليك بجهاد حش الوادي، فلما اصبح أرسل إلى تحار بر العرب<sup>(70)</sup> الى أن قعدوا بإن بديه وسألهم عن أمر تونس، وكيف كان قلكها البصاري، فأعنموه بصبحة الخبر وما صنع بها النصارى فأرسل الى قبطان البحر وامره بتقديم <sup>(71)</sup> العمارة (وتشحيتها) وأعطأه الاقامية ودفع له حرابة من المال وأجنه في الرحيل ثمانية ايام وبعدها منبع ويبزل على حتق الوادي،ويأحد في القتال وأن يعلمه أن احتاج الى قوة ودفع له في العمارة ثلاثين الما من الرجال.وأمر جيش الجزائر أن يقرب من حتق الوادي قطلمت عمارة الجرائر بثلاثين غلياطه بأربعة الأف من الجيش مع البناشيا علوج على ودهب معيد منولاي عيند المدك كنانت عبده برقاطة (72) من ثمانية عشر مقدافا وكان معد بصع وثلاثون رجلا فقطن

قال المؤرخ: رأيت رجلين من القوم الدين ركبوا مع مولاي عبد المالك في حتى الوادي احدهما جرواي من طريانة حرمة [ بطائعة] فأس البالي اسمه عبد الله، والآخر مكناسي اسمه عبد الرحمان خلائاتي بحقيقة الخبر، وكيف كان القتال في البر والبحر، وحدثني

<sup>69 –</sup> في نءم ۽ پر الغرب

<sup>70 ~</sup> في زيم ۽ پر القرب

<sup>71 –</sup> اي ن-م د تمريم

<sup>72 –</sup> أي ن-م: أركاطة وهر الصحيح.

رجل تركي كان يوايا يقندق الرخام بتونس اسمه رضوان قدم مع اهل اصطنبول الى حلق الوادي في العسارة كان من [الولضاش]، (73) عدتهم سبعة عشر لما فرغوا من قتال حلق الوادي وأخذوا يقتلون (74) النصباري حتى لم يبق منهم اثنان تعظيمنا <sup>(75)</sup> الأنه مبانت (كذا) من المسلمين في تلك الغزرة ما ينيف على الأربعة والعشرين الما رحمهم الله وعجل بهم الى الجنة، قلاجل ذلك لم يأسروا وأحما من النصاري ولا سبرا بل قتارهم عن أخرهم جميعاً وكانوا أكثر من ثلاثة وعشرين الفا (76). ولما وصلت العمارة الى حلق الوادي نراوا جزيرة مالطة وأحذوا حنها الخشب والاشجار وصنعوا [من] السلالم ما ينيف على السشمالة سلم ودخلوا غنت الرماية في حلق الوادي بعد قشال شديد وموتى عديدة فأخذوا مع جدار السبور الدي تخر عبيه الامتراج بالممير قلم يجدوا لدحدا وقد قطع المسلمون رماية النصاري من الاسرار فعند ذلك اتمل (أهل) الرأي على الطلوع في السلالم والرجال تطلع وتنزل ( والقتل كثير)، والجيش يتبعه بعصه بعصنا جئي قئي اكثر المسلمين رجمهم الله واكثر النصباري أخراهم الله[ وكان ذلك عام اثبين وثمانين وتسعمائة].

ثم كتب الكتاب إلى السلطان بالبشارة والمتح وبصحة الخبر وأن يعلمهم ما يفعلون، وكان السلطان مراد رحمه الله متشرقا الى الاخبار ادا مالئيل واطراف الهار ويراقب البحر، قال : فعراوا من العمارة ثلائة من العلائط ليذهبوا بالكتاب الى السلطان فعند

<sup>73 –</sup> قراع في ن ، ب ، مقتار كلية

<sup>74 -</sup> في يدم ۽ يقاتلون

<sup>75 -</sup> في زيم : تقيطا ،

<sup>76 -</sup> في ن.م. الكثر من ثلاثة وثلاثون أثقا

دلك جاء مولاي عبد المالك الى أصحابه وقال لهم احرجوا بهده البرقاطة الى اصطبول وادهبوا بكتابي الى امي في دار السطان. مسافروا ليلا قبل سعر كتاب السلطان الي أن وصلوا قبل كتاب القبطان ودفعوا الكتاب الى ام مولاي عبد الملك [ الرحمانية]، فسارت مسرعة الى السلطان فرجدته على ظهر السراية براقب البحر فدنت منه بالامر وبشرته بأحد الحلق فقال لها ؛ ومن لك بهناء فقالت له البشارة وانا أعطيك الكتناب فقال لها لك عندي ما تريدين، قالت له تعطيني حط بدك الى ولدي عبد المك أن يعطيه باشة (كنا) الجرائر للحلة ويحرك الى الغرب الى ابن أحيه، فقال لها لك عبدي ذلك، فدفعت له الكتاب فرجد فيه حبر الفيتال وحبر الدحول والفتح فبقي متحيرا طول ليلته رمن القد الي العصر وصنت غلياطة (٦٦) من الثلاثة فدقعت الكتاب الى السنطان، فوجد الخبر كما ذكر فعند ذلك كتب لها الظهير الى الباشا علوج على الى الحرائر وأمره أن يمطى المحلة لمولاي عبد الملك الى العرب فرجعت القركاطة فرجدوه بالجرائر فدفعوا له الكتاب فلما قرأه قال له ؛ اين لمال لا قامة الجيش، فقال له : اسلمني رأيا أكافيك أن شاء الله إن أعطاني (78) الله تعالى على اقامة المحلة. فأخذ الباشا عبوج على في اقسامسة المحلة ودفع الراتب، وخسرجت المحلة ،واتعق ميعييه بمشرة (كدا) الاف في كل مرحلة وكان ورن المثقال يجيء في اربع اراقي ريصف وربع <sup>(79)</sup> من الدهب، وكانت المحلة اربع**ة الاف م**ن الترك ومعهم شردمة قليلة من اولاد العرب ودقع الباشا لدرسم م

<sup>77 –</sup> في 10ء غلير فقا

<sup>78 -</sup> مكذا في النسختين ولعلية ؛ أن أعانتي

<sup>79 –</sup> في ڙيم ۽ اربع اراڻي ونصاب ۽

تضعنته إقامة المحلة فوجده يشتسل على حميساية ألف، فجد السير الى أن بلغ ارورات في إحدى واربعين مرحلة، وقد كان اهل المعرب كاتبره بعد موت والده (80) عبد الله، ركان احوه (81) مرلاي مجمد معه من الجيش ثمان عشرة ماية من اهل الاندلس، وكان رؤساؤهم يكتبون لمولاي عبد الملك لأنهم كارهون لمولاي عبد الله وولده منولاي محمد شياسته لهم في الاتماق على القيمام على النصارى حسيما تقدم، فكانت عدواتهم ومكرهم به في قنوبهم الى أن وجدوا فرصتهم حتى كأن اليوم المذكور، وثلاقي الجيشان فحرج عسكر الاندلس عن يسار محلة مولاي محمد وكانوا منها وجازوا حتى عين الترك القادمين مع مولاي عبد المك من جهتهم وجعفرا يقاتلون معهم من بقي من اصحاب مرلاي محمد، قال وجعنوا يقيعتهم القيائل في آخر النهار ومع الليل.

<sup>80 –</sup> أخلياً الناسخ والصحيح "أفيه فيذ الله"

<sup>81 –</sup> أخطأ اثناسخ والمسجيع "ابن أخيه مرلاي محمد"

## الخبر عن دولة مولاي محمد بعد وفاة ابيه (82)

ولما وصل خبر أبيه عرفه، بابعه أهل قباس حاصة وفقهاء وعمرما [عن اتفاق منهم ولما غناله البيعة بقباس وانعقدت من جميع الناس خرج عجلته من فاس]، وجد السير الى أن ينع مراكش وكملت له هالك البيعة قعرق الاموال على الجيش واعطى (العطاء الجريل للفقهاء والعصلاء والمساكين) وجند الاجناد (وولى الولاة والرؤساء والقواد) وتفقد احوال الرعبة وعدل في أحكامه وأكثر حركانه وسعيه محمود ولاشيء فيه مدموم سوى الكبر (83) وما علم أنه زني ولا شرب الخمر وكان متيقظا في أحواله وتوفر عنده من ألجيوش سئة وئلاثون الها.

حدثني رجل يقال له السيد محمد السمراري (84) من عين ايرليان (85) كان من اصحاب مولاي محمد قال : كانت في محلة مولاي محمد قال : كانت في محلة مولاي محمد [ في غاية من الاقامة فكان فيها] اكثر من مائة وخصمين بفضا خلف المحنة رامامها، فكان عده من المعمين الجسرائحسين والحسجامين منا ينيف على المائة رجل، وعده من ثلاثين الطناجر [المعدة لطبح] بدهن الورد وأولاد الدجاح اكثر من ثلاثين

<sup>82 ~</sup> وهي أول مرة غيد ليها هنوانا في ن.ب

<sup>83 –</sup> في ن،م ۽ سري اتبانه بالنصاري لوادي للطاري.

<sup>84 –</sup> في ن.م: البيد محمد الشعروا

<sup>85 –</sup> ني زدم ۽ ايستيان ۽

طنجيرا بقصد المجاريح وأردية الكتان للرباطات والجبائر واقتصرت عبى حديث الاحبية والمؤنة، وكان يرتى بالمجارح من موضع القتال ولى المحلة فنشد جراحهم [ويصنع لهم الدواء في الحين] قطال القتال بين المريقين الى (رسط) الليل. فرجع الترك بالتسميم وبقي القائد بن شقرا في منوضع المطاردة يحيش عظيم من اصبحاب منولاي محمد، وترك المقتنة حلفه، وأخد مولاي عبد الملك في جواز المحلة على حرلان وهو متأخر [عمها] [وقد تبدت له مخائل الهرعة وافترق الجمعان جعل يحرض أصحابه وأهل محلته ويقوى بعوسهم ويرتقب الصباح لأعادة الملاقباة]. فكما رجع مولاي محمد وبرل في خباء الإساعة وصبار يسئل(كنا) عنن خالف من أصحابه وعلى من مات واعلموه بجموع (أهل) الاندلس، وقيد شاهدها حالفت في أول الهار وعلموه [ بالقائد] كرمان واصحابه وبجموع لعرادة أكثرها خالف، وبأولاد عمران فداحله الخرف والجزع من كثرة الخلاف. فبينما هر كذلك د جاء جاء فقال له ، كن على حدر وانع بنهسك فإن ابن شقرا (86) عمدة اصحابك حالف عن معه { وهم مرتقبون الصباح] ، وكان القائل لهذا الكلام عاشا له كاذبا عليه في الخبر، فركب فرسه وقصد مع عبيده الى فاس الجديد، فشاع حبر خلاف القايد بن شقرا فربهرمت المعلة [ بعيد أن كانت تسسمت ربح العلبة] وأحدرا في العرار وأوقدوا البار في حرابة البارود حتى ظهرت من الجبال، وأثث الخيل لمرلاي عبد الملك ليبشروه، موجدوا القائد بن شقرا راكبا بجيش عظيم من أهل مبراكش أمنام المقبشة وهو يراقب طدوع النهار (87) لكي يتبع مولاي عبد الملك لتيقيه برجوعه وهروب الترك

<sup>86 –</sup> في ن.م ۽ فين قائدايہ ،

<sup>87 ~</sup> في زيم ، طاوح الفجر

رقد **تطعت المحلة [الوادي] علما رأى ال**مار التي قامت [ بالبارود] أرسل من الترك<sup>(88)</sup>من ياتيه بالخبر ،فأحبروه بأن مولاي محمد هرب لماس الجديد، وقامت النار الترابة البارود [ التي هي له] متبعه القائد وباس كثيرون ليردوه الى المحلة فوجدوه قد دحل داره بفاس وحمل ما أزاد وخرج على باب البوجات وجد في السيار ، وكان إلياس يتبعونه من قياس الجديد ومن الخميس (189 وهم يسببون اصحابه ويقعون في ذحائر السلطان 'ويأحدون] الدواب والنعائب وأكثر أهل الرياض من قباس الجديد تدخروا مع أهن الخميس من حروم مولاي محمد في ثلك الليلة. وحديما بعص الحديث وما خلف من الأثقال، فنحق به ابن شقراً على رادي النجياة فيوجده هاريا وصبح (كنا )عليه الصبح هالك فما وجد معه من الجيش إلا شيئها يسيرا فأغلظ عليه القول واسمعه كلاما قبيحاء فبرلوا خنائك الي أن لمق بهم أكشر القوم وجدوا السير الى مكتاسة الزيتيون وبرلوا عليها [وآراجرا أنفسهم وحرجوا منها الى مراكش]. ثم أن مولاي عبد الملك لما أحبروه عا وقع من هروب مولاي محمد أمر محلته التي قطعت الرادي بالرجرع وركب الي موضع محبة مولاي محمد فأصبح الصبح وهو بإرائها في ظهر رمكة فتوجدها خالينة إلا القنيل من الاثقال باقية مثل الانعاض والمؤبة والجمال والدواب والعدة ضرل في وسطها، والتأمث عليه مبحلته وقبرق المؤنة على الباس وبادي بالامان والعقو عن الجناة، فأثاه أهل فأس وسلموا عليه وبايعود [بيعة عامة عن رضي منهم ولم يختلف (90) عنها أحد منهم ولا

<sup>88 -</sup> مقطع من زوره التراه .

<sup>89 ~</sup> ئي زرم ۽ راهل ا-لييس

<sup>90</sup> ولمله دائم يتحلف

من غيرهم]، ومن العد أصر برحيل المحلة وبرولها على وادي فس ودخل عبى باب الفتوح وجيث أصامه، وأرسل الشوشة بحيلهم ليعلموا ابن بلوغ الجيش فوجدوه قد وصل الى سقاية عشيشة، فردوا عليه الخبر وهو بسقاية تعار (91) وكان امامه خمسة الاف فجد السير لفاس الجديد ودار بها ولا دحلها حتى أمر بوشاء البسائين وذلك عام أربعة وثمانين وتسعمائة.

ثم طالبه جيش الجرائر عا يسمونه في لسانهم البقشيش، فأعطاهم اربعين أوقيبة للرجل وطليبوه بما وعد فبإستنسلف المال من كبراء قناس زمن القائد حسين والمشاط ومن الشجبار ويعص قواد مولاي محمد مع ما وجد من ماله سلما وغيرها من الدحائر، فأعطى أقاصة المحدة ألتي حرج بهنا من الجزائر وهي خمسمائة العب ودفع لهم الكراء المتنفق عليمه عنشيرة آلاف في كل رجلة (92)، واعطاهم عبشرين من الانماص التي ترك مولاي محمد أولهم البفض المتبر الدي له تسعة اقراء <sup>(93)</sup> وهو الآن في باب الجيزيرة بالجيزائرة وأعطاهم حراثج من تحف وخيبرل معتبرة وحمائل ودرق وسيبوف وزرود وقبلامن وركب معهم السلطان الى أن قطعوا قبطرة وادي سينو وودعهم ( وانصرفوا ثم انصرف راجعاً عنهم)، وخطب على الماير عراد، قابطر يا أخي أحل هذه التملكة وأصبحاب هذه السطرة هل يعتقرون الى رأي مرلاي عبد الملك أو يلجوا الى رأيه او تدبيره أر قوته في حد حلق الوادي، وإعا كان مهاجرا عندهم متمنعا عند السائب علوج على خرف من أحيثه متولاي عبيد الله، ولم هبط

<sup>91 –</sup> في ن.م : سمايه تعار . وكملها تمات

<sup>92 ~</sup> كند في كلا البسختان ولعلها مرحلة

<sup>93 –</sup> في نء السام

الباشة (كدا) خلق الوادي للقتال اصر خولاي عبد الملك أن يذهب معهم عن معه ويلحق بقيطان العمارة لا غير فتبعه مولاي عبد الملك قبت سعرته واقامته. فكيف يسمع العاقل قول من لا علم له من بعض اهل المعرب وأن مولاي عبد الملك أحد حلق الوادي باله وقرته وعسكره (٩٩) وأي جاء كان لتك القرقة من أولاد عرب (كذا) الدين كابرا معه قدام الترك وأصامهم حتى يدخلون معهم في الرأي والتدبير، وعلوج علي بنفسه كان عندالامر والنهي لقبطان العمارة مع أنه أتى بثلاثين الها واجتمعت عليه من الجيوش اكثر عا جاء به من البحر، وأكثر أهل تلك المملكة انظر حين أدبوا لاصبعف باشا عبدهم وهر علوج عني واصغرهم أن يقيم المحلة لمولاي عبد الملك عندهم وهر علوج عني واصغرهم أن يقيم المحلة لمولاي عبد الملك فأنامها له بخمسمائة ألب دون عدتها وحرائها وخيولها ورجالها. فهل يكون ثن وجدت له هذه المحلة امر وبهي على من أوجدها فما بالك بين له الامر الاعلى على الجميع.

<sup>94 -</sup> في نءم ۽ عساكره

### الخبر عن دولة السلطان مولاي عبد الملك وحروبه مع ابن أخيه الى أن ماتاً في يوم واحد،

ولما أرسل منولاي عبد الملك جيش الجرائر المعين لدراحة في تربسينة الجيبوش من مدينة عاس وهو أول من اتحد الجيش من فأس، فجمع جينشيا عظيمنا مع مباكبان عنده من أهل الاندلس ورزاوة وشردمة قلينة من الترك قعدت معماوالجلبث الناس الى حدمته وضبط ملكه وترقرت جيوشه وكان يباشر الامر بنعسه لا يعقل عن ادني شيء وأمير بإنشاء السفن في العيائش وسلا وصبارت (كدا) [أخل] ، لأبدلس تسافر (كنا) في البحر مع أهل للعرب وصيقوا بالمساري ( اشد تضييق) وكثرت العناثم واكثر مبال كان يجده مولاي محمد <sup>(95)</sup> ويدخل بينه أغا هو من غنائم النصباري وحمس الجهاد، فنما توفر عنده الجيش اعطاهم الاموال وفرقها على الجند واحدم من كل قبيعة من العرب محاربية وأقام محلة عظيمة وأكثر من الاقامة وحرج الى لقاء مولاي محمد ﴿ وقبتاله ابن ما خُفه ووجده، ركان مرلاي محمد لما وصل لمراكش قارا جند جوده وجيش جيوشه وحشد حشوده وجمع جموعه وعسكر عساكره وأقام محنة من أهل مراكش]. وكان أرسل الي أهل سوس واعظاهم الاموال ثم التقي لمسعان في رادي الريحان ونزل مولاي عبد الملك على قدميه (196 واحد في ترتيب الجيش والانفاص (حتى فرغ وركب فرسه وتراحفت

<sup>95 –</sup> ليبه پريد ۽ مرلاي عيد الدق کما هر مثبت في ريم

<sup>96 -</sup> في زيم ا من فرسه ،

المستسسان) ، فكان بين العسريقين قستسال عظيم فنجسا الله أهسل المعرب(97)وامدهم بالنصر وانهيزم اهل ميراكش وتركبوا عيدتهم واثقالهم وجد أهل المعرب (98) في أثرهم إلى أن بلغسوا مسراكش ودخبوها وتمكن الامير (99) بدحائرها { وامتعتها فيايعه أهبها بيعة تامة] وصبط أحوالها وأقدم جيشا وأخد في طلب مولاي محمد في جيال سرس بمحلتين واحدة مع مولاي احمد وهم أهل الابدلس، وأهل قاس ومراكش مع مولاي عبد الملك <sup>(100)</sup>. فصياروا يقاتبونهم قيتال القبائل بلادا بعد بلاد وجيلا بعد جيل الى أن اوصلوهم الى الساقية الحمراء وافترا جموعهم وقد قاتل معهم اثني عشر قتالا ودحل فصل الشتأء ورجعت المُحية ( 101 <sup>)</sup> الى مراكش ويقى ميولاي محمد في أطراف سوس،ثم استقر مولاي عبد الملك عراكش وطلب من مولاي أحمد اخيه حلافة فباس وكان قد وعده بها بحلافتها وكان القائد عزور ( الوركيتي] يؤخر دلك في رايد (102) ويقول لهم : إن هاسا ملحوقة عندكم والرأي أن تكملوا مسئلة (كدا) مولاي مجييد وتقطعوا حسه من سوس قحينته يهمآ لكم الملك، فكان مولاي أحمد يعادي القائد عرور على هذا الرأي وكان يحب القرار من أحيد الي فاس، قلم كان بعض الأيام وحد قرضة في الكلام مع اخيد فسأله

<sup>97 -</sup> في زيار ۽ اهل طفرب

<sup>98 –</sup> في زرم ۽ اهل القرب

<sup>99 -</sup> في ن-م : السخلان مولاي هيد المثلد

<sup>00</sup>ء - بلاحظ عهام وغموض في احديث حول المطنين وهر مهدد في ن م عصبت يقول "واحدة مع احيم مولاي أحدد وهم أهل فاس وأهل الاندلس والأخرى اصعم وهم أهل مراكش " انظر بشرة كولان ص 54

<sup>101 -</sup> في ن.م : رجمت المعلقان.

<sup>102 -</sup> في زرم د محلقه.

الرحيل الى قاس فأحابه وحلف له أن لا يبيت في مراكش فخرج من حينه مسرعا مثني الثائد عروز ببات القصية فقال له : بحن خرجنا من عبد السنطان قاصدين الى داس رغما على ابغك ياعزور، فقال له ؛ بحن بقول لكم مايليق بكم وعلككم أن تقطعوا مادة صاحب سوس من هذا الجبل ويهما لكم الملك حتى صرت تعاديمي على هذا الرأي والنم لا يد لك من الرجوع الى هنا من قياس، فيتبحلي عبه مولاي أحمد وأرتحل من الغد إلى قاس وأحد في الراحة ورعا باشو الأمور، فيما فصل الحال ( يحروج الشناء ورال البرد) تحرك مولاي محمد بسوس وحرج اليه مولاي عيد الملك وخرجت محال الأندلس امامه واحذوا في طلبه، قال : فشأخر الى قعر سوس فلما ترغيرا في طلبه في الحيال حد السبير الى مراكش بإتفاق اهلها ودخل على الملاح وأحده وسباه وظعر عال كثير ونصره اهل مراكش وأحدوا مي الاقامة على بابها ولم يجد لدحول القصية سبيلا، وكان مولاي عبد الملك حلف فينها أحنه الست مريم مع القائد بن قرمان يستماثة رحل بقصد التسيع للحصن فيقي عثى بأب مراكش مولاي محمد نحو العشرين يرماء وبينما السلقان بسوس يبحث عن مولاي محمد ويسير بين القبائل ادجاء الخبر بدخوله الى مراكش فرجع وجد السير اليها ركتب الى مولاي أحمد وادن لدالا يقرأ كتابه حتى يأمر بحروج الجيش واصحابه الى المحلة ويرحل من الغد مع أشياخ قاس إلى أن يلحثوا به رامر القبائل كذلك، فحرح من ليلته مسرعاً: الى متراكش على سبلا الى أن قترب من متراكش فتوجد أحياه في التظارة والتظار من معه من أجل المعرب(103). فلما سمع مولاي محمد بقربهم من مراكش وقد اجتمعوا عليه آمر أهل مراكش أن

<sup>103 –</sup> في زيم ۽ آهل العرب

يحرجوا إلى المحلة ويكون اللقاء في غد مخرجوا وباتوا معهم (104) ورجع أكشرهم هاربا إلى البلاء فلمنا أحس بدلك أحد في الهروب نصف الليل مع أصحابه وتوجه إلى فاس (105) إلى أن أصبح يوما على عين الخميس، وظلع النهار وقطع على وادي ويسلى ثم جاز عنى البرح المكترب وراد إلى أن قطع قنطرة سبو يريد المحاصد، فشعروا به وأترا إلى مشاورته مع قائدهم إبن الشيخ لعادل فعر منهم وتعدق بحيل الكتى فلحق به فرجع عليه بحيله وقتله ثم جاز الى جبال الريب إلى أن دخل الجزيرة إلى النصارى وكتب إلى سائطان لنصارى فأدن له في الجوار اليه وكان للنصارى عند وصوله تدبير عظيم عني مولاي عبد المنك وسياتي خو تدبيرهم.

قال: وأما مرلاي أحمد قلقي أحاه مرلاي عبد المبك على مراكث (106) وسلم عليسه فكان أول من لقسيسه القسائد عزر [الرركيتي] واشتفى في رجوعه . قال : ثم دخل مولاي عبد لمبك ومثل بالمسلمين ( العصاة) من أحل المدينة بالصلب والمخطف والخوارق والتحجيل عما الله عنهم وكان أكثر حماة مولاي محمد ثراوة وأهل سوس وكانت فهم قوة وسطرة، ثم قبص مولاي عبد الملك على أعيان قراوة بحر السئة والاربعين فقامت قبائلهم يتكلمون ويتوعدون السيطان فقامت المدينة بالغوقا ، (كدا) (107) فجاء ويتوعدون السيطان فقامت المدينة بالغوقا ، (كدا) (107) فجاء

<sup>104 =</sup> اين زيام د معم

<sup>105 –</sup> في نءم ۽ ناميه فاس

<sup>106 –</sup> في ن.م ۽ علي لرڀ مراکش

<sup>107 =</sup> في ردم الغرف

<sup>108 –</sup> مي ن.م ۽ قططار

الهجرة مع الامير قدحل عليه بالليل واعلمه بكلام العوغاء ققال له السلطى: ارجع الى دارك، قحرح من القصية ورجع الى البلد فلما صبع الصبع إذا بالكراوة كلهم معلقون على باب القصبة موتى عما الله عنهم، ولم يصبع عن العوغاء متكلم، فطنع الحاكم من العد الى السلطان فقال له: السلطان مقال له: السلطان ما فعل بالمدينة (١٠٥٠) فقال له مولاي رجعت ريشا ، فقال له: لارم دارك ولولا أنك قديم الهجرة مبعي لقتلتك ، وكان السلطان هذا شجاعا مهاذا ذا بطش متيقظا في أمود علكته. فعيد ذلك رجع مولاي أحمد الى قاس وأمره بشرتيب الجيوش ومباشرة الامور واقامة الخزائن من العدة والدحائر والبارود، ولما استقر مولاي محمد عند المصارى سلم لولاي عبد المنك ، لغرب ولأخيه مولاي أحمد ولا بقي لهما فيه صارع، واشتغل مولاي عبد المنك ، لغرب الملك بالاستعداد بركوب الانفاض والاحبية واصلاح العدة (وانشاء) المسفن ومباشرة (فراغ في الاصل مقدار كلمة ) (100)

<sup>109 –</sup> في زرم ۽ ما فعل الله بالمدينة .

<sup>110 –</sup> في رسم ، ومهاشرة الأمور يتقسه

# الخبر عن غزوة وادي المخازن وذكر سبب خروج النصارس اليه.

و أما مولاي محمد لما قطع إلى التصاري. واجتمع معهم انعموا له بخروج المحلة، وأن يجيبوه فيما طلب وقال بعضهم لبعض : إن هذا السلطان رأى مملكة التوك ورأى منافع البحر قبأول ما أمر بإنشاء السمن،وإذا كملت له العسارة يقطع الى بلادنا مع [أهل] الابدلس وهم أقرب أليه من غيرهم في أثرأي والتدبير، ولا يشتغل (1)1) إلا بنا ربحن بديروا (كدا) على ملكنا قبل أن يصبلع (1،2) سنطابه ويتبمكن اماره وأدل الشدبيس عبدنا أن تيجرجوا وتحشروا وتتمكنوا بالسواحل وتقابلوه في بلاده و ارضه، فاحتمع الرأي على مادكر وقبالوا لترلاي مجمد بحن حارجون وابت معناء قيإن ظفرنا بالبلاد قلا تسم لنا معك فيها الا السواحل وما دونها اقهو لك. [فالبعم لهم بدلك وتعاهدرا عليه] قعبد ذلك خلفوا له في صلبانهم رحت لهم هو على مادكر، وأحدوا في إقامة العمارة والجيش ودفع المال ومنا يحشاجون ألينه وقند حدثوا عنهم الهم حرجنوا يستين لف أوبقي في العسارة بنجر العبشرين الفا واحرجوا من الانفياض منائتين ومن القراريط عنشرين الفاء يحملون عليتها كبالدواب ويجعلوها أمامهم وخلفهم مثل العدوء فلما خرجوا وتقرقوا في سواحل المعرب برا وبحراء فأحدوا في النزرق من طنجة الى أزيلا (1.3) وقد أحلاها المسلمون، وعمرها النصاري عند خروجهم، فلما

<sup>1</sup>ء1 – بي ڻم دلايشنظرا

<sup>112 -</sup> بي ن ۾ ديميع

<sup>313 –</sup> بي زيم ۽ آمياز

برزوا بجنودهم مع ملكهم برتقيش ومولاي محمد وكان معه بحو الثلاثمانة من أصحابه مسلمين ومع دلك كانت تكاتبه القبائل. قلما استنقر نزولهم بأطراف السناحل أخذت خيلهم في العبارات عني أطراف البلاد فتمنع اهل الفحص والجيال وكتبوا الي مولاي عبد الملك وكنان على أهية من هذا الامراء وكنان استنعد للجنهناد وأمير القبائل أن يهيئوا العلف والمؤبة ويتقدموا بالمحال الى ناحية القصر، وكتب مولاي عبد المبك الى سلطان النصاري وقال له : ان سطرتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوارك البحر الي عدوة المسلمين، فيإن ثبت في السناخل الي أن تقدم عليك قيانت تصبراني حبقيبقي شجاع، وإن رحمت الى البلاد وحقرت بعص الرعبة قبل أن يقابت أمينز مثلك فهو (كدا) (114) يهبنودي بن يهبنودي، هذا طرف من المكاتبة فلما قرأ النصراني اعتباظ غيضا عظيمنا وجمع الديران وحصر معهم مولاي محمد فقالوا عمارأيك باستطان فقال لهمه نقعد ها هما إلى أن يأثي اليماء وبرسل الى أرضما فتأتيما قرة أحرى وحبيرلنا تعيير عني اطراف البلاد الي أن ياتينا صاحب مراكش، فقال له مولای محمد: هذا رأی قیاسد وتدبیر صدموم إعا الرأی ان نتقدم في البلاد قبل وروده وغلك تطاون والقصر تبل قدومه ومدخل العبر تش وعجمع فينهنا العسارة وتأتى القبائل واجمع محلتي من المسلمين رادا قدم الينا تعقبه الى بلاد أحرى رنفسد محتبه قبل النقاء، فلما سمع أهل الديران هذه المقالة اتعقرا عليها ولم يجبهم لذلك أمير النصاري، فقالوا له - أشهد لنا بأنك غلبت علينا برأيك ولا أبا معك تعاق وتشهد برأينا فتكاتبوا على ما ذكر وقعدوا وصبرت التصبراني عن رأي مبولاي مبحيميد وقيعبد عبد اميره

<sup>114 -</sup> في زيام ۽ مائت

وأما مولاي عبد الملك فيعث إلى كل بلاد أن يلحقوا به إلى سلا وأرسل قواده الى القبائل وأرسل الى أخيه الى فاس أن يحرج بأهبها كل (فراغ في الاصل مقدار كلمة) (116) وكنا أهل الاحواز عرب وبربر وحرح الناس وتكاملوا في أقرب وقت وارتحلوا الي أن بزلوا على القصر ووصل السلطان ورجلوا عن القصر، ثم كتب ايصا مرلاي عبيد الملك الى سلطان التصياري وقبال له : ابي جشتك من متراكش ورحبت لك سنتية عشير مترجلة وابت لم تدن الى مترجية واحدة قبال - فارتحل إليه المصرائي من وادي تاهدارت وبرل على وأذي المحارن قرجع أماميه مولاي عبيد الملك وبرل يوادي أرور (١١٦) باراء أنقصره فلما سمع النصرانى يرجرع السلبي أمامه استحف امرهم رامر بالرحيل ، قطع وادي الحارن ومرل الوابعة التي وقع فيها التمال، وكان دلك من مولاي عبد الملك صكيدة وحيدة قال: وجعل مصراني <sup>(118)</sup>الوادي عن يستارهم والقبراريط ع**ن پ**ينهم وخنفهم وواسهما أمامهم الانفياض، فيأرسل منولاي عيند للبك أجاه مولاي أحمد مع أربعة آلاف من الخيل ومعه أهل القحص بالقوس (كدا) والمعاول، وأمرهم أن يهدموا قنطرة وأدى المجازئ بالنبل فأصبحت مهدومة، وكان وادي المجارن كله اجراف لا مشرع له سوى التنظرة من تلك الحهات، لأن النصاي إذا الهزموا لم ينع منهم أحد وكنا كان قتل من قتل وغرق من عرق واسر من اسر، قال: فكان الامن

<sup>15</sup>ء – بي ن ۾ اربيد عبد اثر نفيته، ويعتقد ان انفيل لا پينتفيم پها

<sup>116 –</sup> في ردم ۽ کل ڀالم

AND POST - 117

<sup>118 -</sup> في زيام التصاريء

كما دكر قارتحل مولاي عبد الملك [ من وادي وارور ] من العد وبرل باعنى الوادي، وكابوا يشربون منه حميعا، وكان السلطان قد بدأه مرضه الذي مات منه، واشتد به المرض حين ترجه الباس للقسل، وكان عدد المسلمين سبتة وثلاثين العا والنصاري مشهم مبرتين اضعافا، وقد أرهبوا المسلمين لمكايد صنعوها جعلوا مزارق سمروها عسامر في القراريط التي كانت (فراع في الاصل مقدار كلمة) (119) حتى يحيل للباقر انهم خيول لا تحصى، وكانت لهم حيل اكثر من عشرة الاف مصنفحات بالروود، وكانوا يدفعون في المسلمين عينا وشمالا وقد افندوا ناحية من المحنة فتراجعت الباس.

ولما اشتد مرص السلطان جعلوه في حجمة على رؤوس الباس يصلح احرال الصعوب ويحرص الباس ويشير البهم بيده ، وأمرهم أن يحدرو، اقواه الانعاض وأرسل اخاه الى ملاقات (كدا) الخيل وقد كشف رأسه وترجل وابدا (كدا) واعاد مع المستمين. وطال القتال وكان القائد الطائع هر حاحب السلطان، فإشتد الامر بالسلطان وخرجت روحه رحمه الله وجراه خيرا والباس يقاتلون فصار القائد المذكور رحمه الله وجزاه حيرا يشيير على امر السلطان بالامر والمهي، ولم يظهر موته ويأمرهم بالزيادة للقتال والتقدم ويطلب الماء ويرهمهم أن السلطان يريد أن يشرب ثم يهرقه معه في الجحمة ويستدعي باخر يرهم بدلك، والسلطان ميت لم يشعر به أحد سراه ويستدعي باخر يرهم بدلك، والسلطان ميت لم يشعر به أحد سراه الى أن هرم البه سبحانه الكمار، واحد المسلمون يقتلونهم كيف شاءوا ويسبونهم وأمرل الله تعالى نصره ورجعت الناس الى المحدة، شاءوا ويسبونهم وأمرل الله تعالى نصره ورجعت الناس الى المحدة، عجمع اثقائد الحاجب رؤوس الباس وادخلهم المصارب فعمموا ساعتئذ

<sup>119</sup>ء کی رہم تریہم

مولاي أحمد على الكرسي، ولما تقابل المسلمون في القتال مع الصارى أغارت اولاد مطاع على محلة المسلمين ليفسدوها لأجل خدمتهم لمرلاي محمد وغبى الله المسلمين منهم ومن فساد عظيم، وأحد مولاي أحمد في مياشرة الملك بالامر والنهي ودلك احر ستة وثمانين وتسعمائة، ولما تولى مولاي أحمد هرب جميع من كان عند مولاي عبد الملك من بني عمه وأولاد أخيه خوفا من مولاي أحمد.

#### الخبر عن دولة سولاس أحمد رحمه الله

وصفته اسمر اللرن غائر العينين وافر اللحية له شرطات على خده الايسر غليظ الحسم جهير الصوت له لنة (في كلامه) ببدل الشين سيما وإفر الثياب يسحبها بالأرص (حتى) تعطى اتدامه وكان في الشي يكاد يطأ على كعبيه، وكنان له في المنك بخت عظيم، ترك الجهاد وأحدّ السودان وتدحر منه، ودام كثيرا في الملك وكمل البسانين بالبياء (١٥٥) وامر ببسيانين ماس الجديد وكان دلك من مثال المسجد قدفع في ذلك من مثال الحيس (كذا) الجامع مثال عظيم. وكان مولعا بالبناء وبني البديع وكان كثير الجور والجوارة فسيدت في أيامه البرادي وربح أهل المدر ( 121 ) والجيش، وأول شيء فعله في أول أمره وتصرفه بعد غام البيعة [لما] طالبه الجيش في العطاء الذي يستمونه البقشيش طائبهم هو في حمس [غنينمة] الجهاد وصعب أخراجه من القوم لعدم التعيين في العبيمة فسدم في الخمس وسلموا له في البقشيش، وكانت غنائم تنك أنعزوة لم تقسم على وجه شرعى بل كل من ملك شيئا أحده فبعض الناس احد ما يعبينه واكثر الرعبية من المجاهدين واهل التقوى لم يأحدوا من دلك قليلا ولا كثيرا لأن المعلم صار فينا وكثر الحرام في المعرب.

ولما انهرم النصباري رجعوا الى وأدي المحارن هاربين يؤمون القنظرة علم يجدوا إلا أثرها قصاروا يحوضون الوادي ومن دحن لا

<sup>120 -</sup> في ردم : التي ابتدأ بتأثها أخره مرلاي عبد الله

<sup>121 -</sup> في نءم ۽ رصاح أهل القواشر

يحرج وأحاط بهم المسلسون وحمهم الله يقتلوا (كدا) عن أحرهم والجميد الله رب العالمي واسروا متهم عنددا يسييرا واما مولاي محمد وسلطان النصاري وجدوهما (كذا) العوامون بالعوص بالموشع الدى باراء القنظرة واحرجوهم فأمر مولاي أحبيد يسلخ جند مولاي محمد وحشيره تينا وأرسلوه الى مراكش[ قطيف به يها لينعاينه الناس على تلك الحالة ويعتبرون به قسن يومئلا سمى بالمسرح ودفيت جفته ودفن من منات عن كان معه من عصباة المستمين ودفي سطان النصاري عرضع معين ليعرف عبد الاجتيباج الينه] .ثم أن مولاي أحمد أرسل الى اعيان القيائل أن يأتوا الى فاس وتعرفت ألجيبرش الى بلادها وساقت الناس العبائم والتصباري والاسباري الي كل أرص، وارتحل السنطان وحد السير الى قاس ودخل فاسبا البديد ردفن صرلاي عبد الملك بالقلة وانته الاكابر من كل بلد عرب وعجم وبرير وجدد البيعة وأحد معهم في الاتفاق على تأمين الطرق وكل شيح مرضع طبس ما يصيع في ترابه. وامر ولده المسمى مولاي الشبيخ بمناس وجحل أصره عند القائد ابراهيم السنديناني والشبيخ الدريسي رعبد القاضي سيدي عبد الراحد الجبيدي، وأخذ العهود والموائق مع رؤساء القبائل واصلع ايام(122) الغرب في أيام قبيلة وجنبع قنواد التصناري واكتابرهم من عند الناس واكشرهم من عبد البهود وهم الدين اشتروا اكثرهم. وارتحل الى مراكش ودخلها واحد في أصلاح البلاد والعباد فانتشرت العافية من باب تاري لي أقصى سوس، وأحذ في ترتيب الجيوش وضبطها الى أن تمكن في سلطانه وقبوي أمره ، فيأرسل الينه سلطان النصباري وطنت منه أن يعدي له أكابر النصاري الاساري فأجابه الي ذلك فعداهم النصراني

<sup>122 –</sup> من زرم ۽ تحوال

بأعلى ثمن وقيض فيهم مولاي أحمد مالا عريضاً من العضة والسلع. وكأن أمر يضرب السكة وجعلها متحسنة [ وسميت دراهم سنة) وندم عليها الأمير بعد حين وأكثر البيع والشراء واستمرت الهندية. وأمنا سنطان النصباري فلما استنوفي بأعيبان النصباري ورصلوا اليه بعد أن قناهم امر بجمعهم ونصب عليهم الديوان فقال لهم : التم عمدة الملكة فكيف كان رأيكم حين قطعتم البحر ومرلتم في بلاد المسمون وجلستم تراجعون جيش السلمين الي أن اجتمعت عليكم من سوس الى تلبسان وائي من كل مكان قمادا ظهر لكم في هذا الرآي فيمنا الذي جوركم الينهم وحين جبرتم قلم لم تأحيدوا القيصير وتطاون والعرائش من اليو والبيجر وسيلا <sup>(123)</sup> حيث كيان سطانهم بعيدا عنكم فشركتم دلك وتراحبتم حشي جاء ركم ووقع يكم منا وقع، فقالوا له : هذا كان رأينًا مع سنطان المسلمين صرلاي محمد، فمتعما منه السلطان الذي بعثته علينا زهده شهادتنا عليم بأنه منعنا واستبد برأيه، فدفعوا له كتاب الاشهاد الواقع كما تقدم، فقبال أنهم: هلا ضربتم على يده وقيمتم علككم مع سنطان المسلمين قالوا له : كان مصمما على رأيه ولم نقدر على خلافه (فقال لهم: هذا عبدر غيير ظاهر] فعند ذلك أمير بإحراق الجميع، فانظر هذا الكافر كم اقسد من المال في هذاء النصاري الاساري كي يتوصل للحكم فيهم ليترجر يهم (124)غيرهم وتعيظا على ما أعطى الله لسسمين من الظفر والنصر، ثم امر بإقامة هدية عظيمة وأرسلها ألى صولاي أحصد الذهبي وهنأه بالملك وطلب منه الا يتحبرك الي سواحل البحر وأن يتنفضل عليتهم بأمنانه، فنانعم لهم بدلك ووفى

<sup>123 –</sup> في نءم ۽ علم لم بالبعوة القصر وتطاون من آثير والعرائش وسالا من البحر

<sup>124 -</sup> أعتقد أن كولان قرأها خطأ فكتب ، ليترجو يهم غيرهم

بعهده معهم. (وطلب منه أن يتفضل عليه بإرسال شلو خليفة محنته المواري بالقنصر مع رسله فأدن لهم في حمله فحملوه في تابوت له رأى في دلك من عز الاسلام واهله وتجديد الاحزان عليهم برؤيشه وريادة مكاينهم بالوقوف على جشته] وقهد في الملك واستقام له الامر.

ثم أن يعص الجيش طغى عليه واختصرنا سبب قعلهم معه الى أن طبعرا جبل ثبير وبافقوا عليه فامر بإعطاء الرائب واتامة المحلة وأرسلها مع القايد ابن سالم (125) [وامسره أن] عن بالمحدة (بياض مقدار كلمة (126<sup>)</sup> فبارتجارا من مبراكش بعبد أن اعطاهم سبيل ( النهب) في المدينة { وأباحها لهم } ثلاثة أيام، فارتحلوا الى أن دخاراً الصحاري من بلاد السردان فهرب عنهم الخبير عن ادن السلطان وتاهوا في الصحراء وهلكوا عن أحرهم، وقد حدث رجل من القرم لجي منهم : 14 تناهوا وعطشوا كانوا ينجرون الجنبال ويصصرون فبرثهما ويشربونه حتى ماتوا عطشنا عن أخرهم، وهما الدي نجى من القرم سببه أبه تاه في الصحراء فلقيه رجل من عرب التوارك واعتقه بشربة ماء الى أن أوصله الى حي (من أحياء] العرب، وأما عدة القوم الهلكي فأحدتها عرب تلك الجهة . فجهز أيضبا السنطأن منحلة أخبري مع القبائد متحيسود وارسلهنا الى زاغوا <sup>(127)</sup> فرصبوا البلاد ويرز امامهم ( ملك السودان) وتواعدوا على القشال في غد فارتحل محمود قبل طلوع المجر كأنه هارب فطمع فيه منك السودان وحد السير في أثره الى أن بات قريبا منه،

<sup>1,25 –</sup> في ريم ۽ محمد ٻن سائم .

<sup>126 -</sup> في ربم : كافرا من بلاد السردان .

<sup>127 –</sup> في ريم ۽ کاغوا۔

ثم ارتحل محسود من العد فتجعه ايضا الى أن ابعده عن بلاده بعشرة مراحل الظالم فصعفت العبيد المساكين وعيلت<sup>( 128 )</sup>الرجالة وخف الزاد، فألتقي الجمعان فمات من العبيد قوم لا يحصون كثرة رجمهم الله لأن اكثر عديهم أحرشان الصعار وأقواس العز والخيرران والسيوف وجيش العرب بالمدافع والانعاص، وكانت المحلة من أثني عشر الفا فتحكموا في العبيد بالقتل والسبة [كذا] (129) وهرب اكثرهم الى محلة محمود ومن العدامر بالرحيل ثم رجع الشيطان وامرهم بقتل العبيد الدين باثوا عندهم قصاروا يقتلونهم، والعبيد المساكين رحمة الله عليهم يرقعون اكعهم الى السمآء وهم يقولون و نحن اخوابكم في الدين، والظلمة يقتلونهم قلا حول ولا قوة إلا بالنه حتى قتل المحدوثون جميع من بات عبدهم ظلما وعدوانا ودلك في محيفتهم وصحيفة رئيسهم وسلطاتهم وعبدالله تجتمع الخصوم ويلتيقي الظالم والمظارم. ولم ينج إلا من قبر الى الصبحيراء ومنات منهم قدر عشرة امشال الأجرين من أهل الغرب<sup>(30)</sup>وذلك ظلما وجروا من غير تعد من العبيد ولا سابقة عار، وارتحلوا وجدوا السير الى أن وصلوا الى أطراف البلاد، قوحدوا حشود؛ من العبيد مثل الذين ماتواء وخلف العبيد أن لا يعروا ولا يهربوا وربطوا بعصهم بيعص، فأحاط يهم الجيش ايصا وقتلوا وسبوا وظفروا بالبلاد بعد ظلم كثير، كل دلك في كتاب ميين، فكتبوا للي السلطان وأعسره بالظفر رابهم قبصوا سلطان العبيد مع جموعه، وأعلموه كيف كان القتال، وما صنعوا بالبلاد والعباد، فأمر بالمرحات غدوة وعشية

<sup>128 –</sup> في زيام ۽ عيث،

<sup>129 -</sup> في زرم السبي

<sup>130</sup> من زرم ومات من أهل الفرب قدر عشرة أمثال الأحرين

ثلاثة ايام فرحا بقتل عباد الله المسلمين والكل [يلمقي] عند لله تعالى الحكم العدل سبحانه، وأناه المتفقهة والقواد وعنماء الظاهر [العادمين البصائر] والامناء [بغير حقيقة] يهنونه في قتل أهل الاستلام وأحد امتوالهم وغليك عيبالهما وقترح بدلك وستر سترورأ عظيما. فلما اطاعه احل البلاد وتعرقت الادالة واجتمعت الا موال عبده والذجائر والمبالك، احد عنده بصب اللحلة وأرسل تصعها مع المال، وتوجهت الى مراكش فلما قاريت المدينة خرجت القواد والاكابر الي لقاء المحلة والدخائر فرحل لدار السلطان اثني عشر مائة غلوك بين الجراري والعلمان واربعيون حملا من التبير وأربعية سروج ذهب وأحسال كثيرة من العاج واليابور (131) وكور غبالية والقطوط العالية ودحائر السودان قندحر مولاي احمد الدهبي من دلك، وتوي ملكه وبقيت جباية السودان تأتيه في كل سنة الى أن أتته فيدة، ورصدت اليه بشرجمان يكلمها وأرسلها الى قباس [ ليبراها الناس ويعتبرون بحلقها ] . ولما شمخ ملكه وكثر جيشه وطالت مدته ولا بقي له مبارع حنف ولذه [ وأحدُ له البيعة على الناس} وإن كنا حدفنا وقته وصنعه فيه <sup>(132)</sup> وهو المسمى الشيخ، ولما أجتمع مولاي أحماد مم عيان أخل المرب بعد رقعة النصاري أخد عليهم المهد وأوسى على ولده أهل الحاضرة والبادية وارتحل الى مراكش،

<sup>131 –</sup> من ن-م اليبتور

<sup>132 -</sup> في ن.م. وحديثا أيراده وذكر وقته وجبعه فيه لطوله وعدم مالدته وقلة جنواه للاكتفاء عبته بم سواه

## الخبر عن خلافة ولده سولاي سحمد الشيخ رحمه الله وساصنع بالبلاد والعباد.

كان اسمر النون أدبس ثامر العيبين كبير الأنف غليظ الشعنين جهير الصرت جبارا قبيح النات والافعال غنارا لمن حدمه ونصحه مسرعاً في الفساد في القيبات (133) والصبيان والأولاد، مصراً عنى الخمر والحشيش لا يعتمل من جنابة ولا يشهد في جمعة، أكل لرمضان قبيل الهبيبة يضر بالمساكين ويأكل اموال الرعبة. وكانت الناس في ايامه تعس بالليل على حوانيتها وأسواقها وديارها، سرق في اياميه برج الثبيبات وبرج الاعتشبار الذي عبى وادي العظام، وسرقت دار البيكة وسرقت له الخوامي من على بأب قبيته، ومن جمية ما وقع من ظلمه بعد رقات (كيا) ابيه أن الرماة كان يقبصون المبيت من المرب مثقالا في كل ليلة وكبار الجيش من أربعين أوقية إلى مناثة اوقنينة ويأخذون البنقير والقطف ويقبسنقنون في نسباء البلاد (134) وكانت القصية تكرى بالعين كل يوم (135) ويصبع الذين باترا عنده من للتفرقة يقبضون ببروات التنفيد من السلطان على الحاكم فيعطيهم الحاكم الشعيد ويقبص هو من الرعية ما شاء (من الانصاف] ظلما وعدوانا إناء الليل وأشراف النهبار [وكنان يولي من] يقيض الاعشار من اربابها قاذا قبض جلها يعزل الذي كان يقبضها ويولي عشارا (136)غيره ويهبط البريح والنداء من اعطى

<sup>33</sup>ء – في ن.م الفيان

<sup>134 –</sup> في ن م الساء أهل البادية

<sup>135</sup> في ن م العبية.

<sup>136 –</sup> سقطت من زيام ۽ عشارا

شبئًا للأول فهو خاسر فيه فيعطوا (كدا) مرة أخرى حتى ترك القلاحون الحرث والذي بقي يحرث يأخذ له التراصون اضعاب ما عنده ويعطى جميع ما يحرث فعجرت الناس (عن الحراثة) وربي الملاء في المعرب، واستسلب من أهل قاس ثلاثمائة الب وصميها عبه الرالي ابر شفايف والحاكم والقائد والجبيطي [عياد] و يس (137). أعطى منها راتب محلة ولده عيد الله وأرسته الى مراكش فيقي بها عمد ايا فارس (على مرس الرماد) فهرمه ودخل للبديغ وتولى مراكش وتبع سيرة أبيه وراد إعليه فرقع من الفساد منه ومن حيشه ما لا يقدر عل وصفه لقبحه واصف] بل كأن يزني بنساء عمه وحواري جده ودخل شهر رمضان وكان يشرب الخبير فيبه جهارا مع حنامه وكنان الرمياة والمخاربية طعروا بالامتوال التى بهينوا من اهل مراكش والشرهم كان يشرب الخمر جهارا في شهر رمضان، فالظر حزلاء السفلة ما أصبح فعلهم فضاق اخل مراكش من الجور والقساد فكتاء أن مولاي ريدان ودخل جل الجيش القصية، وهرب مولاي عبد الله الى قاس وترك الجيش فأعطاه مولاي ريدان الامان واذن له اصحاب مولاي عبد الله أن يدخل فركب وتوجه الى دخرل القصبة فرموه بالانماص ليقتلوه فنجاه الله تعالى وتأخر عن الدحول فهرب من حرب من الجيش ويقي من يقى في القصبة وتراجعوا في الامان. ودحل السنطان فأصيح من العد وأمر بإطلاق السبيل بعدما أرال لهم العدة فكانت المامة أمن خدام السلطان يقتلون الحيش فحات من الجيش ما ينيف عن اربعة آلاف محلوق. واما مرلاي عبد الله فحجا هرب الي فاس ودخل على والده واعتمه بالخبر فحينئد قبص على جماعة من قواده وتقفهم وصار يعدبهم عنى اموالهم وينهب

<sup>137 –</sup> في ن.م ۽ الرويسي ۽

ذخائرهم حتى استقرت عدد وارسل الى الاصاء وامرهم أن يعرفوا مستاع القواد التي احذها لهم، وقال لهم: أن المال الاول باق في ذمستي الذي سلعت من أهل قساس وانا مسحستاح الى مثال أخر و ستحبيث أن استف من عندهم مالا آخر ابيع ذخائري ولا أغير أهل فاس فصار الامناء يقرقون على الناس القطف والتساريح والنحوف والمرابط والسلع على أهل القييسارية والعطارين ( وغييرهم ممن يلين به دلك من جميع الناس).

قال المؤلف رحمه الله: وقد شاهدت بعض الحوائج أولهم حيطى اعطره للحاج البيار ولسيدي علال المريبي كانا محاورين بالحو نيت بالني عشر مائة وحرج في يدي الدلال بحمس وسبيعين أوقية، وشاهدت أيصنا (منا ثدتين) منعينيورتين بأرابي الودع ولائف وتجدورات دقعوها للحاح البقال بإثنى عشر ماية، وشاهدت أيصا لماقا ومابطة (138) وأربع طزينات شاسية دفعوها للحاح الكبيطي برثين وعشرين مائة، وشاهد المؤرخ أيصا قطيفة وتسريحا دفعا لأولاد عاشير بألف أوقية، حتى تعرق جميع ما أحد لنقراد عمى هذه الصعة من المتاع فحمع في ذلك مالا عريضا ودفعه للحيش ويسأتي الصعة من المتاع فحمع في ذلك مالا عريضا ودفعه للحيش ويسأتي

وكانت خدام الشيخ تحرج براوات التنفيد بالخطبة لمن أراد أن يتزوج منهم لمن شاء فأول من احتلفت في عهد سيدي ابني القاسم بن ابني النفيم أمرأة الحاج محمد بن ساسي (139) كأن خطبها ببراءة السلطان[بعض خدامه] وأبني اهلها فكمل العطبة وصيف السنطان، وكان بعض السفهاء من خدامه يرمون أيديهم في النساء والاولاد

<sup>138 --</sup> في ن.م: ملاليط

<sup>139 –</sup> في ن.م ۽ آلياج علي سرسان.

حهارا، والبعص منهم اتى الى رجل بدرب المقيبة ودق عليه بالنيل الى أن حرج له من داره فأرسله الذي دق عليه الى الحبس وبات عدر الله مع زرجة الرجل المسجون الى أن اصبع واطلقه من الحبس الى غير ذلك من الفساد، واقتصرنا عما وقع في أيام الشيع وولاه عبد الله من لفساد، وأخر فعله بيع العرائش لاخفف الله العداب عن الظلمة.

ولما ظهر فيه هذا العساد أيام حياة أبيه أرسل اليه قابي أن يرجع عن غيه، وصارالقائد أبراهيم السفياني يتهاه فأبي [الي] أن أكثر عليه فسمه دمات القائد واستراح منه ومن تصحد.

فسا اوقع بالقائد السعباني هم ابوه مولاي احمد أن يأتيه فتأخر لأنه كان قريب الرحوع من عام الثلجة (وهو عام سبعة وتسعبن وتسعمائة) وأخد الكاتب ابن عيسى وأحد من عنده ثمانين حسكة مدهبة وودعا ورحاما ومائة ثخت من ملف ملون ووجد عنده أواني الدار كنها من ودع وغيره ولما عظم على السلطان الرجوع الى المرب (140) بعد صوت السعياني صبار يكتب لولده وينهاه عن العساد فأبى أن ينصلح فعزم على القدوم على المعرب (كذا) فأعطى ولاه الشبخ الراتب وأراد أن يتحبوك هو لتقسسان فتعجب من ولاه الشبخ الراتب وأراد أن يتحبوك هو لتقسسان فتعجب من الكرت وأم تكن فيه حصلة محمودة إلا قرة الجيش وإقامته في أثر تب فبنع حيش ولده الشبخ اثنين وعشرين الما منها اربعة في أثر تب فبنع حيش ولده الشبخ اثنين وعشرين الما منها اربعة وأخرير (والكتان) علما بلغ الخير الى السنطان وابه نزل ببني وأريش وأراد أن يتحرك الى تلمسان ادخل مولاي أحمد محلته الى واريش وأراد أن يتحرك الى تلمسان ادخل مولاي أحمد محلته الى

<sup>140 –</sup> من زيام - الدرب

مراکش وکتت لولده أن يتباخر عنما هو. (فناعل) ، وأرسل له مع فقهائه المنجمين المعدلين وقد كان لهم في بساط الملك شأن عظيم ورقار الى أن بلعوا وجلسوا بإن يديه ورعظره رأن لا يسحط والده رأن يرجع [الي فاس] فأسعفهم لذلك بعد حديث طويل، وأحدوا في تقافه بالطالع وامروه أزيرد المظالم ويجلس لنشكاية ويلتعت الي منصالح الرعبية فنأبعم لهم بذلك وقبرق المال وبرر بمحلته على دار الدبيبيع وتعد في محلته مع الانكشارية وأبي أن يعمل ما أمر به من رد المظالم وغيرها ،قلما بلغ العقهاء الي مراكش واعلموا السنطان بأحبار كثيرة تحمل ظنم الرعية وحراب البلاد وأعلموه بما صنعوا لولده من الثيقاف قابي أن يثق بقولهم فإشترطوا على انقسهم أن يظمروه به ويعبيه ولو استقبل جيشه عائة فارس، فأرسل السلطان الى ولده زيدان وكنان بشادلة وامره أن يبعث بحاثة فبأرس عني طريق تافلالت ركان من توجه من اخطار من ناحية مراكش الى قاس يردوه وأرسل مستعرد (قنائد) الدور ألى طريق سبلا يفيعل كذلك وخرج السطان من مراكش في عشية يوم (من الآيام) بإثني عشر العا من الخيل وجد السير الي قاس وادن للمحال تتبعه، قما كان إلا أياما قبينة حتى أتى حبره من الداررح فأرسل ولده الخيل ليشجسبسوا على والده قرجموا له من يومهم وقيد شاهدوا خيبول المحال على مكتاسة. فلما اتى الخبر للولد الشيخ مع الليل لم يدر مايصنع فعلم ابه يحاط به فركب فرسه وتبعه الخدام واكثرهم المتعرقة فما طبعت الشمس من الغد حتى كان في سيدي ابي الشتباء نفعنا الله به ولحقت به خاصته الاحداث الدين حربت بهم الدولة فنزل أبوه صولاي احمد تعات وسارت الخيول مع الباشا جؤدر وقائد المخارنيه منصور النميلي، وحلف لهم أن لم يأثوا به حتى (كنا) ينتقم منهم، فوجدوه

في روصية سيندي ابي الشيئاء رزقيا الله رضياه (141) فأمروه بالخروج قأبي فسبالت عبده الخيبول وقائل عليه خدامه من الجيش ومات من الفريقين، وقبضوه واتوا به الى السلطان فأمرهم أن يثقفوه في مكناسة ودخل لماس الجديد فتوجدها حرابا حالية الاهرية من الررع فأول شيء فعله امر بالصدقات حيث ظمر بولاده من غير لتال وأمر برد المظالم وبالبداء على كراء رباع الجوامع أرصا وغيرها. قال المؤرج رحمه الله: قبص الناظر في الجمعة الأولى حمسا وأربعين الها وفي الثانية حمسا وعشرين الفا وفي الثالثة عشرة الآب [فهي] ثمانين العا التي كانت مدفوعة على الجيش من مال القروبين، فأول ما أصلح وبني من هنا ، لمال القبة الجديدة التي فيها الكتب التي تبي المقتصدرة والساقي في ربع <sup>(142)</sup> الجامع والاسوار، فيصار السلطان يتمقد أحوال الرعبة والبلاد وأمر أشياح بني واريثن ان يشتركوا معهم <sup>(143)</sup>في الحبرث وكندا اشبيباغ أهل سبايس وادن للقبائل عند رجرد الصيف أن يدفعوا الاعشار كلها التي بالمعرب (كذًا) (144) في قاس وصار يسدد احوال الرعبية ويذَخَر الزرع في الأهرية ورحل ستمالة رجل من المتعرقة وأرسلها الى مراكش بقصد أن يبعثها لى كاغو، وأصلح امورا كثيرة ويقى متحيرا في خلافة قاس هل يعطيها الأحد من اولاده،قصارت أم الشيخ ترغب فقراء متراكش الدين أتوا مع السلطان وهم أولاد سنيندي بوعستر وأولاد سيندي عبد الله بن سأسى ومن فقراء قاس اولاد بن بكار إلى أن

<sup>141 –</sup> في ن. م ، عقمت الله ببركائه

<sup>142 –</sup> في ن.م درياع .

<sup>143 -</sup> تي زيام دمج اهل البلاد

<sup>144 –</sup> في نءم طالتي في اللغرب كلها

كسوا السلطان فيه وقالوا له: أن ولدك قد رجع إلى الله وخاف سحطك [وبدم عبى مافعل] وإن أهل الغرب (145) لم يعرفوا سواة وانت ترده إلى ملكة فأمرهم أن يختيروه وبعثهم الى مكناسة ليتأمنوا أحراله وادن لهم أن يقعدوا معه ثلاثة أيام فمشوا فدخلوا عليه فحعل يسألهم عن أهل هزئه من الاحداث فوجدوه كما كان من خراب العقل فحرجوا من عنده إلى أن وصلوا إلى فاس الجديد إلى السلطان فنافق أولاد سيبدي بوعسرو وأولاد بن بكار فقالوا له: يامولاي وجدناه يقبرا وابي أن يقبل لك الملك ووجدنا أحواله قم صلحت، قال فكنهم السيد ساسي (146) وحمد النه وقال له: يامرلاي وأثنه [لاغششتك و] لا غششت المسلمين وألله لا أذبتك أن تؤمره على بيت المال (147)، واقتصرنا على ماكان بينهما من النؤاع.

قال: واعظى مولاي ريدان مايجب في العام من الراتب واقام جيش المعرب اقامة كثيرة رتحرك الى براحي تادلة ونزل الباشا [مصطفى أمامه] متقدما وخرج السلطان (مولاي ريدان) مع من بقي من الجيش الى أن قرب لذار القتال، وأما مولاي ابر فارس فأعطى الاموال الكثيرة وارسل ولده عبد الملك مع الباشا حؤدر، فقالوا فلما تحقق بحزم أخيه وهو يعرف شجاعته فاستشار مع قر ده فقالوا له ، يامرلاي إن ولدك عبد الملك لا يقوى على ملاقاة احبك ومعه جيش العرب وافضل الرأي أن تطلق اخاك الشيح وارسله الى ولدك إلى لمحلة وهو الذي يقابل مولاي زيدان لأن جيش المعرب (عوالا) المالي ولدك

<sup>145 –</sup> بي ن.م ۽ امل الغرب

<sup>146 –</sup> في زيره اين ساسي

<sup>147 -</sup> من زيم دييساللاء

<sup>148 -</sup> في نءم : الغرب

سمعوا به لم يقاتلوه ابنا فحينتد طلقه وتعاقد معه وأرسنه مع ستماية من جيش المتمرقة الدين كان مولاي أحمد رحلهم من قاس بقصد جاغوا <sup>(149)</sup> فيخرج من مراكش ميسرعيا الي أن وصل الي المحلة فتنقاء احل مراكش فبات في المحلة وارسل البراوات الي اولاد ابن تيرس وغيرهم من القبواد، ونادي مناديا أهل العبرب؛ ويا أهل قاس أن مرلاي الشيخ في المحلة، ومن العد كان النقاء على وأدى حرتة فالتقي الجمعان وتقاتلا قتالا دميماء ثم حالف اكثر الجيش وقاتل من بقي مع مولاي ريدان قانهرم مولاي ريدان وجاءت محلته وكانت متأخرة ورجع الى قاس وهو عاشى الجيش وأكشره رجع مع مولاي الشيخ و اجتمع عليه وانفرد عن محلة مراكش ومن العد ارتحل في اثر احبيبه فبأرسل البيه ابن اخبيبه مبولاي عبيد الملك الباشا (كذا) [جزدر] وقواد صراكش وقالوا له : لا ترحل وحدله حتى ترجل معك فلم يجبهم واغلظ عليهم وقال لهم : اما أنتم عند امري رئست انا عند امركم. وقد بلعه التبر على أخيه مولاي ابي فبارس ركبتت الى ولده وقنواده واميرهم ادا انكسس عندوهم زيدان يقبسطنوا أخاه ويرسلوه الى صراكش، فلمنا حبرج الحكم من أيديهم وتعصب عبيهم بجيش الغرب طلبرا السلامة وصاروا يرتحلون حنفه الى أن رصل قاسا ونرل برأس الماء ونزل جيش مراكش بمكناسة إلريشون امنها الله] . ويرجع الخبر الى مباس مع مبرلاي ريدان ادن للجيش أن يقاتل معه في فاس الجديد فأبوا وصار أثناس ينصرون مولاي الشيخ فنافق عليه الجيش، فلما رأى دلك خرج من فناس الجديد بالتهار وجواريه قدامه واثقاله محسولة وامعنه بحوامائة قبارس ومبائلة رامي (كندا) وخرج على باب البيوجيات وجباز على

<sup>149 –</sup> في ن.م : كاغوا

القطرة ومو على الخميس (150) وهبط لويسلن وحيل العدو هي اثرة نحو العشرة الاف الى ان لحقوا به على وادي سير فرجع فيهم وقتل من القوم وقطع [ الوادي] وهم في اثره الى أن وصلوا صعبه وادي مقرمدة (151)ورجع فيهم وقتل فرجعوا عنه من هناك.

150 – في ن.م ۽ عين اخسيس.

151 – في زرام ۽ ايفرمية

## الخبر عن دخول سولاس الشيخ رحمه الله لفاس الجديد بعد سوت ابيه رحمه الله وانهزام اخيه.

في أوائل رميضيان عنام اثني عيشير وألف وكنان آبد أرسل الي جيش مراكش وكانوا على مكناسة وامرهم أن يرتحلوا لمراكش وأرسل معهم القاضي سيدي ابي القاسم بن ابي النعيم وسيدي محمد القصبار وهو المثي بعد أن عاتبهم على بيعتهم لأحيبه مولاي زيدان رعلي تدفهم له ولاخيه ابي قارس وقولهم فيهما أن اولاد الاماء لا يشقدمون في الأمر على منولاي ريدان قبال: فنسبار أهل منزاكش متكبيرين وترك امر قياس كما كان،وجرح مولاي ريدان ورجع مكابه مرلاي الشيخ فحينثد دحل فباسبا الجديد رامر يقبض القراد رصبار يعديهم ويعطوه المال ويستسلف من أخل فأس وقتك بالظلم (كدا) وزد في الجور كما تقدم؛ فأحرق بطلمه أهل البادية والحاصرة الي أن أرسل ولده بالجيش والتقي مع عمه مولاي ابي فارس عني مرسي الرماد بجيوش اهل مراكش وكانوا قنوما لا يحصبون فانهزم أهل مراكش ردحل مولاي عبد الله القصيبة ودحل جيشبه ديار القواد فأحذوا أموالا عريضة واغتنى الرماة دون غيره (كدل) من أعيان الجيش فوقع من العساد ما لا يصفه واصف آلي أن كانوا يشربون الخمر في رمضان جهارا وهو يعسد في تساء عنمه وجده ويشرب الخمر جهارا كسا تقدم عن اصبحابه الى أنَّ أناه مولاي ريدان من

وجدة وكان منتظرا لجبش الجرائر (152) فلم ير منهم حبرا ريئس فقدم التي سجلساسة وأخذها وأحد درا طوعا وكتب له اهل مراكش وأعنموه به ذكر من العساد وأدنوا له أن يأتيهم ولو وحده إلى أن قتل اصبح عنى باب مراكش يوما وكان من الامر ما تقدم، الى أن قتل الجيش وتقرر في البلاد واخد في تربية الجيش والجباية ورجع عبد الله الى ابيد، وصار مولاي الشيح يربي [لولده عبد الله] الجيش من مال الرعبة والقواد الدين اخدوا اموالهم،وخدم به اهل فاس قال واغتناظ الناس ( من أهل العرب) لقتل جيش (براكش) فمن الناس من مات احره او ابنه او والده او بسيبه (153) او جاره حتى حرب من أهل فاس جماعة دون واتب بل لأجل أحد ثأر القتنى الدين ماترا بحراكش وقتلهم العامة مع الجيش.

رلما قبل صولاي زيدان جيش [ ابن احيه عبد الله واستقر عراكش] اعطى الراتب وارسل الى جميع القبائل من حوز صراكش بقصيد الحركة وارسلهم مع الباشا مصطفى وكان [مقرباً] عبد السلطان ودا رأي وتدبير، فلما استوقى بالجبود توجه الى المعرب (154) الى أن وصل سلا وجاز عنها لتيململت ونزلت المحلة على الوادي فخرج اليه مصرعا عبد الله بن الشيخ مع جبد اهل هاس

<sup>152 —</sup> بحث مولاي ربدان بسعارة في السعبول لطب معونة ويدهب أحد اعزر حين الي أن ما قدمه بعثمانيون من معونات غرق في البحر الطر مجهول كتاب ورد من اصطبول محطوط اغزانه الوطنية بباريس 5429 و 4 "ومشي في أيام مولاي ربدان وتعطل في اصطبول ثلاثين شهرا وقد استصحب من مراكش عشرة قناطر من الدهب الى ملك اصطبول ودفعها فه التعليي وجهر نه اثني فشر ألقة في مراكث عشرة تناطر من الدهب الى ملك اصطبول ودفعها في التعليم وجهر نه اثني فشر ألقة في جيش التوك محتارة آثن بها التعليم من البحر ومرف بهم فرانين السندة المصوات وهدكت وفوق جيم فرانين منهم ولا غرايين .."

<sup>253 –</sup> في ن در د او صهره،

(155) قالتقى الجمعان ( برادي تيعلملت وكانت بين الفريقين حروب عظيمة] وانهرم الباشة (كدا): [مصطّعى] وخلا <sup>(156)</sup> جيشه كما هر فيأخاط بهم أهل فياس فقتلوا من جيش مراكش ما يقرب من تسعية ؛ لأب من المسلمين مع أن جيش العرب كان اضعف من جيش مراكش، فرجع الباشة (كذا) الى سجلماسة ودرا <sup>(157)</sup> وصار يربى الجيش رأبي أن يقبل على أهل مراكش [حياء منهم] لأن جميع من حبرت مسعنه لم يرجع فكانت الناس تخبرج لبساب متراكش كل يوم يرتقبون من يأتي من المحلة علم يأت منها إلا شردمة قليلة من أهل الخين اما الرجالة فبقرا عن اخرهم. وكان أهل فناس حقدوا [على اهل مراكش] وبادوا بالثار فارتحل مولاي عبد الله ونزل عني سلا وتوجيه الى مبراكش وأخبد على ﴿ طَرِيقَ} تنامبننا الى أن وصل مراكش، فخرج أهل مراكش بجيش عظيم ونادراً بشأر تيعلقلت التي كانت عليهم وبرروا بسنة وثلاثين ألفا وحلفوا أن لا يولون (كدا) الادبار، وكان رأس العامة رجل مرتاد من أهل مراكش فإجتمع عليه من بقى من أهل مراكش اثنى عشر مائة كلها بالسيوف والاتراس وعيزموا على أهل قاس أن يأتوا عن آخرهم الى أن توجهت المحال واشبرفت الخيل للطراد فكانت الهزيمة على ريدان فعر [حينئد] للجيل

ولما تقيدم (158) عن العبقراء بعدم الرايه وأرسل الى خناصة

<sup>155 –</sup> في ن.م : الغرب

<sup>156 –</sup> في ن.م جندها مع أن الضمير يعود على عبد الله وأصبح جند أهل فاس كما هو مثبت في ن – بيار

<sup>157 -</sup> ئىن ن، ر دخلى

<sup>158 -</sup> يعود الناسخ ليتمم الحديث عن أيام المنصور السعدي وما وقع له مع أبنه الشيخ المامون

الجيش واعلمهم عا ذكر عن الفقراء، وقال لهم ؛ مارأيكم هل تردون (كذا) (159) أن يدخل مراكش، فقال له جميع القواد . لا تتكلم والقائد عروز حاضر بل هو المكلم فقال له السلطان: تكيم - قال له القبائد عبزوز ، اقتل ولدك وخل الخليمة بقياس مبولاي ريدان، فغصب السلطان لدلك الكلام، وقال لهم . لا يدبر على أحد منكم برأي اقتل فيه ولدي- فقال له القائد عروز رحمه الله : اللهم الي قد بدقت النصيحة للمسلمين ولا بقى لهم غدا يوم القهامة على حق بين يدي لله عمر وجل وبينك وبينهم يا منولاي هل رأيت من صبع علكك رما صنع بالرعية (رامرالها واعراضها) وحلى بيت المسمير في غيير متفعية، وكتان يسبعي في الوصول الي تلمستان وهم أن يقائلك والت عبدالد اثني عشر ولذا وبائي تريد أن شاء الله [ فعا هذا منك تصيرك الله أحدث عليبه بعيبر وجه وانث والخنمذ لنه عن يحتاج اليه في أعظم من هذا الحال) ، فيافترق الديوان وأرسل الي مكناسة وراد في ثقافه وراد عليه الرماة ليحرسوه وأحد في تجهير الجيش وابرز محشه على ظهر الراوية، وادن لولاي ريدان ان باتي بأهبه من تادلة ورده خليعة (160) في ماس وحرج السلطان من فاس في أو ثـل <sup>(161)</sup> ربيع الأول يريد الشوجه الى مـراكش وقـدم جـودر بنصف المحلة زبرل [ بها] مكتاسة وتأهل مولاي زيدان بعاس الجديد الي أن انت ليدة المرلد العظيم ودهبوا بالشمع الى محلة السنطان، فبينما هم داهبون بالشمع عثى رؤوس الصحافين اد القرصت فيم (الشمعة) البيضاء من النصف وسقطت الى الارض، فتحير الناس

<sup>159 -</sup> في ندم ۽ تريدون

<sup>160 –</sup> في زيام ۽ حاقم

<sup>161 –</sup> ساطت من زدم داولتل.

لأجل دلك المال وبلعبوا المحلة وجار المولد الشريف وركب السلطان في عبد المولد واشبته صبرره من المرض <sup>(162)</sup> ودخن فياسا الجندية مستقوما قد اطعمته الشيانية عن ادر انتها مولاي زيدان في التإن إرل ظهورها (163<sup>)</sup> وقطع عنه ولده الاطبياء وقبيل أنه خنقه وكستم مرته إلى أن صرف لأخبه لمكتاسة قائده بقصد أن يقبصه فسعه من دلت البشة (كدا) جؤدر واخرجه من مكتاسة وأرتحل به الى مراكش ودفعه لأحيه ابي هارس وكان شقيقه. فلما اشتهر موت السطان طلع أعيبان المدينة (164) وكان قاضيتها أبو القاسم بن أبي التعيم واجتمعت حاصة مرلاي ريدان اوخاصة أخيمه] (165) الشبيح ولد مرلاي أحمده واجتمعوا بقبة النصر فأبتدأ بالكلام العقيه القاصي ابو عبد الله (بياص في الاصل مقدار كنمة) (166) وكان قدم من مراكش مع السلطان قلما غص المجلس دنا من السنطان ووقف وقال للناس: السلام عليكم، قردوا عليه السلام ، فقال لهم : أن رسول الله صلى النه علينه وسلم لما منات وصنار آلي رضوان الله اجتمع الناس على خلافية ابي بكر الصديق رضي الله عنه ربايعوه وأحدوا في حهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن كبدلك [بفعل]، السبطان مولاي أحمد مات وهذا ولذه [وحليقته أصلحه الله] وهو اولى بالملك من غيره لأن الوالد أمره في حياته وصأت في حجرة فحيثًد بايعه الناس عن رضي، والدوام والبقاء لله ،لواحد القهار ، وكناست وصاته في أواسط ربيع الأول عنام أثني عنشسر وألف ودفن بعاس الجديد ورفع الي مراكش بعد حين.

<sup>162 -</sup> می ن.م عاشید مرضه

<sup>163 –</sup> جي ن.م ۽ اران هيوره

<sup>164 -</sup> في ن مُ اطبع أغيان مدينه باس البائي لعاس اجديد وكان فاخبهه

<sup>165 -</sup> في ن.ب تواخوه

<sup>166 -</sup> مي ن.م : ايو عبد الله سيدي محمد بن قاسم القصار

### الخبر عن دولة سولاي زيدان رحمه الله.

كان اصغر اللون وأمه حرة [شبائية] ولي الخلافة قبل وفات (كدا) ابيه ربويع بعد وفاة أبيه وكان شجاعا رعيما يباشر القتال بتعييبه، فيما ولى الملك أعطى الأموال وتوجه الئ مراكش يطالب اخاه أبا فارس في نصف المال الذي خلف لهم والدهم، وكنان حلف مالا عريضا فأبي أن يعطيه صاحب مراكش فكثر اللجاح بينهما عنى ما ذكر قتواقيراً (167) للحرب بعد أن قسموا البلاد من تاذلة الى تازى [وبراحيها] لمولاي ريدان [صاحب قاس] ومن تادلة الى سوس [وبراجيه لابي فارس] صاحب مراكش وجعلوا درا (168 ) من عمالة مراكش وسجلماسة من عمالة قاس ورصوا بدلك [واستقن كل واحد منهما بناحية فكان ذلك سبب افتراق الكلمة والجماعة وابتيداء المخالمة وعيدم الطاعبة وفتح أبواب الفشة والشرور وغلق أبوات الهدية ودهات السرورة وسمي جيش قاس وعسالتها بجيش الغرب وحيش مراكش وعمالتها بجيوش مراكش وسوسء وفنيت الجيوش المعربية من الحضرة العاسية والمراكشية وعمالتيهما) ورقع اللجاح..

قيضافت منه النصاري أهل جيل الطار <sup>(169)</sup> مع أهل سينية

<sup>167 –</sup> تي ن.م ۽ معيترا

<sup>168 -</sup> في زيم د فرعة

<sup>169 –</sup> من زرم ، جيل لاطر ۽

فأرسبوا الى الشيخ العدو المحدول إيشكون] على ادى حارس البحر مقتله الشيخ لبلا وغيبه في غرص النصاري وارسلوا لنشيخ هدية في قبتل الحارس قصار الشيخ يحثال على التقسيس ليقبتله في غرص الكفار وباع احرته بدبياه واقتصرنا في هذا المحل عن كلام طويل حبتي أن اسباري المسلمين هربوا من طبحية وردهم الشبيح المصاري مع وصعامه الى طنجة، فيصار يعطى البلاد المقدمين الخالية (١٦٥) لأجل الحرث لما اصطلحوا مع النصاري فأعطى اولاد بو الليف وأعطى اولاد حسين (171) وصار يعري للقدمين بعضهم على بعص ويحرش بينهم بالكلام القينيع حتى وقع القشال بينهم وكثر الهرج ومنات من المجاهدين أبطال وهو يحترص بينهم ومنات المقدم أحمد بن على رمات الحافظ ابن عبد السلام وصائت أولاه حسينوا والصرباعي وصف غشه للمسلمين الي أن حربت تلك البلاد بتخليه وعرم على قتال من كان يعاقد النصاري في نواحي المحص من المجاهدين في سبيل الله وظهر ذلك الى أن فهم غشه المقدمون والناس كافة.ر (اجتمع) منهم المقدم محمد الصغير أبو الليف و المقدم احمد التقسيس على تطران رقتل فيها أيا دبير. (172) واحرامه وسبوا (موالهم،وكانت هذه المزوة يوم الثلاثاء سادس وعبشرين من رجب عنام أثبين وعشرين وألف وبقي في قح القرس مطروحا خمسه أيام بنيالينها والناس يأتون الينه يشناهدونه وكنانت علينه سنمة النصرائي.

<sup>170 -</sup> يمطى البلاد الخاليه للمقلمين

<sup>171 –</sup> في زيارة اولاد حبيبوا

<sup>172 –</sup> في يرام : القائد حمو يودبيرة

ولما أستقر في فج المرس وطال هناك ( مقامه) أرسل قواده الجربي ومنصور بن يحيى <sup>(173)</sup> الى اهل العرائش ودخلوا البساتين وأمر قواد الشيع لأهل العرائش أن يرحلوا فهادروا في أول الرحيل بخروج النساء و لاولاد ورجعوا الى شيء من المتاع وكانت (كذا) الناس ترادع اولادها واستلافتهما المينتين وتبكي على منقبابرها والنصاري يبولون على المقابر والمسلمون يبكون والنصباري يعملون المفرحات، كل دا في ميزان الشيخ ودلك صباحا ومساء في الفرائش وطبجة وسبتة وخنام الشيخ غشون لطبجة يحمدون الكعار ويهنونهم في سكني العبرائش، ومبرت على المسلمين دلة عظيمية من دحول التصاري العرائش من غير فتأل ودلك يوم السبت ثامن رمضان عام تسعة عبشر وألف على يد الشيخ صاعف الله عدابه عليه، ويرعطاه مدينة العرائش للتصاري حتم افعاله وبعشه (لأهل) الاندلس وغدره لهم لما كابوا في بلاد النصاري اعلمه رئيسهم بأن جلهم في الجيش وانهم مستعدون وانهم اقتوام كثييرة بنحو ثمانينة الاف رجل وانهم يقرمون عنى النصاري ويستندون عليه ظنا منهم انه مسلم يتصر المستميان، قال: فقضح سرهم عند سلطان النصاري وأزاد أن يحرق جموعاً منهم فتشعع فيهم لأجل صدقه (174) له واستشار معه أن يحرجهم من أرضبه فكان كذلك فأخرجهم النصراني في المشرق والمعرب ودلك اوائل ثمانية عشر وألف، واحتصرنا عني ماكان في ذلك كله.

<sup>173 –</sup> في زيم ۽ سعيد بن يحين

<sup>174 –</sup> في ن.م ۽ سنائند له

#### ولنرجع الى الحديث الأول:

ولما رجع الجيش وجدوا (كدا) أهل مراكش كالجراد المنتشر فرجع أهل الغرب مرغوبين من القوم الدين. عنايتوا أمنامهم فصربوا الديران مع السنطان (175) وكان رئيس أهل قاس وصاحب رأيهم في الرقت القائد أحمد بن حردة والقائد أحمد بن سعيد، فأمروا بالميز فيرجدوا خمسية الاف رام ووجدوا من الخيل أربعا وعبشرين مناثة وَكَانِتَ الْمِمْلِةُ نَصْبِعِيةً وَسَبِيعِيةً الآف، وأهل مَبْراكش عا يقترب من لاربعين الماء فرصل الباشا [مصطفى] بقوة آخري من باحية درأ (176) وحاجة [وغيرهما] قائمق رأى بن جودة على أن أهل المعرب يقصدون عامية أهل مراكش في أول الصدمة الأنهم كابوا في وسط الجيش [ والجيش] عن يجيم وشمالهم، فكان الامر كذلك رص الغد تبادي إهل الغرب (177) وقال بعضهم ليعض : انظروا ما جعلتم في اهل مراكش في وادى تيعلملت فإن صدرتم قوتوا ولاينج ممكم أحد وإن ترجبتم ظفرتم بعدركم، فالتقي الجمعان وسلت السيوف وحمارا على عنامية أهل مبراكش وقنصندوهم بالعبارة فنصبيبروا الهنم وجملوا مكاجئهم في شنمالهم وخردوا السيبوف قبيل الرمناية،فتأخذ أهل مراكش في الهرب امامهم واحاطوا بحميع طفاتهم الدين صبروا مع صاحب القصور فيماتك بعد الهريمة من أهل مراكش أربع وعشرون مائة عما الله تعالى عنا وعنهم وهرب السلطان وتعبق بالمبل وتبعه (كذا) حيول احل العرب ومهيوه، ودحل مولاي عبد الله الي مراكش

<sup>175 –</sup> في زيم و مع أمير هم مولاي عبد البد

<sup>176 -</sup> في نج عرف

<sup>177 -</sup> في يرام دالغرب

وفعل بها اكثر منا فعل في المرة الأولى من الجور والظام حتى إنه هبط حكامته وكلُّ من وجدوا أصامهم عن قيبه والحة للحزن [من الجيوش المراكشية) قتلوه، فصار أهل مراكش يهربون الى جبل جبير واجتمع هالك اهل الحمية وبايعوا مولاي محمد وهومن الشرفاء فكتب اليه اهل مراكش واصبح على باب المدينة فالتقي معه مولاي عبد النه وأنهزم عليه جيشه وتوجه الي ماس مهروما ولما أنفسد الجيش العربي (كنا) مع مولاي عبند النه رجع معبه من يقي في المحنة والمتوجه اول القتال رجع يعد اجتماعه وقصد مولاي محمد فمعا عنهم ودخلوا امامه القصية ومراكش فعظمهم وقريهم واعطاهم الراتب وكان عنده بحو الخمسة عشر مائة (178) فقيط اهل مراكش منهم وتحاسدوا، فكتب (كذا) الى مولاي ريدان [أن يأتيهم] فتوجه الي مراكش وحرح له مولاي محمد ابن عمه فالتقي الجمعان فإنهرم صاحب مراكش فاجتمع اهل فاس ايصا وقصدوا مولاي زيدان فعفا عبهم وحركوا منعه للقيائل وعظمهم وعرف حقهم واعطى الرائب وتوجه الى قاس، فالتثي به مولاي عبيد الله في رؤوس الشيمات وأنهبرم منولاي عيبد الله ودحل منولاي زيدان الي فناس وظفير بهبا وهرب مولاي الشيخ من العرائش إلى بلاد النصباري وهرب مولاي عبد الله إلى دار ابن مشعل مع عمه مولاي ابي فارس وقد كانوا التقرأ في العرائش ثبل ركوب أبيه لبلاد النصاري، فلما استبقر في دار أبن مشعل واحتمع عليه رؤساء العرب مع حلة سراقة (كبا) (١٦٩) كثير عليه الجمع وصنار أهل العبرب يكتبنون لله [بالقدوم عسهم] ارتحل مبولاي ريدان الي مبراكش وحلف في قباس البياشيا

<sup>178 -</sup> في ن م د السنة مائد

<sup>179 –</sup> في ن.م دمحلد شراقه

[مصطفي] مع شيء من الجيش، فلما بعد عن قاس تحرك مولاي عبد الله وهبط من دار ابن مشعل وقصد فاسا فالتقى مع الباشة (كدا) في كدية المحالي وقطع رأس الباشة (كدا) ودخل لهاس مولاي عبد الله مع عمد ابي فارس، فما مرت إلا أيام قلائل حتى قتل مولاي عبد الله عمد ابا فارس (عام خمسة عشر والف ودعا لنفسه).

اما صاحب العرائش فلما استقر ببلاد النصباري ولقيه قوادهم وعقد معهم على بيع العرائش واعظى المراهن أربعة من أولاده سود حنانيس،فنشا أتفق معه رأنه يعطيه العيدة زمنا يحتاج اليه وهاداه وأعلمته بدخيرل ولده لقياس مع عيمية، وأن البياشية ميات طلب منه الركوب في البحر والتروج في تطاون الى أن اشرف عليها. [ واراد الترول عليها] ركتب الى القسيس (180) رحمه الله وهو المقدم احمد فرد له الحواب واغلظ له القول ومنعيد عما طلب فيتأخر عن تطاون وخرج في بادس عبد القائد متحميد بن يحيي اعراض فلمنا وصبل الخير التي زلده سبه ردعا لنفسه، قنما سمع رأس(181) الفنباد بحروج رأس النساد خرجوا اليه وباققوا على ولده عبد الله، فاجتمع عليه من الحيش جموع في جبال الربف فأرسل الى ولده الثال وادن له ان يدهب لراكش فأقتام محلة دميمة وترجه الي عممه ريدان وكان تحرك في اطراف العرب فلقينه وانهازم عبيد الله، وتوغل في بلاد صبهاجة واحتمعت عليه حلة اشراقة وبقي مولاي ريدان مقيما علي هاس ،لي أن كتب اليم بنو حسن ويتو مالك قارتحل وبرل اسايس [فرحم اليه مرلاي عبد الله]، والتقي الجمعان فكانت هريتان ؛

<sup>180 -</sup> في رام - كتب كي المقدر احمد بن عيسى السدعر بالتقسيس.

<sup>181 –</sup> في زدم ، جيش المساد

مولاي زيدن هرم من كان امامه من العرب والحشود، وعبد الله هزم من كان أمامه فيهيأت (182) محلة مولاي ريدان رتهيبات محلة مولاي عبد الله وباتوا كلا مهزومين، فأصبح مولاي ريدان على بات فاس مع شردمة قليلة فأصبح اهل فاس من العد للقائه قشرع قيهم أهن حيشه بالقتل والسبا ( كذا) فيقى مقيما ثمانية أيام فتكاثرت عليه الحيرش مع مولاي عبد الله واترا اليه فقاتلهم في دار البيضاء (183) وانهزم وكان عبده بحو الخيسمائة من الأبدلس فمات أكثرهم ورقع فيهم السبيل قدخل [عليهم] أصحاب مرلاي عيد الله وأحدوهم في كل حومة وحرح مولاي ريدان على طرف جبل ثعاث في ارغار وسارالي مراكش مهروماء فلما انهزم مولاي ريدان وتحلى عن العرب (184) ارتجل مولاي الشيع [من جبال الريف وسار] الي أن بزل على تطوان ولقيبه أهل المحص على ايدي الجعيدي، وكان اهل المحص يثقرن به فيمث اليه الشيخ واعطاه الاموال وارسله الي أهل الفحص رادن لهم الجعيدي أن يدخلوا بينه وقال لهم ؛ لابد ان ينشر علاماته على مصر ريبقي في المك اربعين سنة، وكان رجلا كذباء.

قدحوا بهده واطاعوه وخدموه واعطاهم اموالا كثيرة وبادى بالصلح مع النصارى اربعين سنة وصار يحتال مع (كدا) المقدم احمد القسيس محرج من نظارن هاريا وقنع في بني سعيد براوية سيدي احمد الملالي واحتمعت عليه بحو اربعين رجلا من المجاهدين واعطى على رأسه الشيخ مالا عظيما وسلمه الله منه، وتصرف في تطوان قائده حمّ بودبيرة فقتل مراد برتقيش في غوص النصاري، كان

<sup>182 –</sup> مي ن.م ۽ پتيفيلت

<sup>183 -</sup> في ن.م : النار البيضاء ،

<sup>84</sup>ء - بن ريام المرب

تركيا رحمه الله وسكن تطوان وكانت له فركاطة يدخل [بها] اربعة وحميسة غنائم في كل شهر واقتنصوبا عنى حديث طويل في حروجتهم ومنا وقع يهم الى أن الزمنهم عال عريض وعرضتهم عنى القائد الجربي لا حفف الله عنهم العداب

ولما دفن العدر الظالم بتطاون بعد ستة أيام بلع الخبر إلى ولده عبد الله فأمر بالبواد في فاس وبايعته بعد وفاة ابيه حاصته فقط. ركبانت فباس قيد قنامت على اعتبيد النه وثأر فبينهما الشبريف سيتمان، ولما كان عبد الله مولعا بأهل القرب<sup>(185)</sup>. وهم الدين كانوا الصارة وكان يعطيهم وينعد الجنانات في زراغة ويعطيهم ( كذا } للملالقة بأتى الرجل من أهل فاس الى جنابه فيجد حيمة العربي في الجنان ويقبول لرب الجبان ، احترج منه قبإن السلطان ،عطائيته ( كنداً) ، وحاكمته يقبض اثناس ويعطوه الأنصباف من غبير جرعة [اجرمرها ولا أحدوثة احدثوها ويجمع دلك] ويدفع للسلطان كل يوم المشرة الآف واكثر، والمشاوري كان عنده ليصا يدخل الديار ويرمم متاع الرجل ويأحده ظلما وعدوانا، ومامي العنع قائده -يطرف ويقبص الناس ويجمعهم إفى مكان غيبه لدلك ولا يسرحهم حتى] يعطى كل واحد منهم من المال مناطلت منه، واشراقه كانت لهم معه صولة كبيرة حتى جعلهم يقرمون الديار في كل حومة ا ريسكبرنها بتنفيده وعن امره؛ وصافت (كذا) الناس ولزمت ديارها والمساجدة واشراقة والتلمسانيون الدين كانوا في حدمته ينهبون الناس بالبيل والمهار حتى منع الناس من صلاة المعرف في المساجد وصارت (كدا) الناس تلبس الثياب الدنية البالية الى غير دلك في كلام طريل من الظلم المعرط فيهما فعل عبد الله وابوه واتباعهم (كدا)، والحق ليس بقامل ولا يخماه شيء.

<sup>185 –</sup> في ريام د موليا بالمرفيد

## الخبر عن دولة الطوائف بعد ظلم الذلائف (186)

وكان القيام على عبد الله بن الشيخ عام عشرين وألف أواخر ربيع الأول على يد الشريف سنيسان والعقيم المربوع وقام محكاسة الشريف أمعار وبتطاون المقدم أحمد النقسيس

فاجتمعت اشياخ العرب وانت الى فاس وتعاهدوا مع وؤوس المدينة المدكورين وتحالفوا على عداوة اشراقة بعدما حرجوا من فاس وانتهبت موالهم ومات صهم اقوام في ياب الجيسة وفي الخميس، وخلى منهم الخميس بعد قتال عظيم وانتهبت دورهم وماتت منهم رقاب كثيرة وعمروا في فاس الجديد وحماهم السلطان،ودام معهم الشير فيلا وبهارا الى ان برلت المحلة على سببو ووقع القتال مع اشراقه فجرح الباس اليهم. وكان بعض العرب (187) مع اهل فناس ارهم] اولاد عيبسى والملالقة وشيء من بني حسن ومع هل فناس القائد يعقوب بن سعيد، وكان راكنا الى السلطان، فوقع القتال والكسر اهل قاس وماتت بحو المسلمانة وفرح السلطان، فوقع القتال والكسر اهل قاس وماتت بحو المسلمانة وفرح السلطان با وقع في الها فناس وباتوا على انهم من العند يدخلون المدينة، خبيب النه سعيهم، الى ان اصبح الصبح وتقدموا فوجدوا اهلها محتزمين (عني الاسوار فقاتلوا معهم قتالا شديدا ومات من شراقة اقوام كثيرة وقتل من كان منهم بالمدينة وكثر الطلب بن اهل قاس والشراقة الى

<sup>186 –</sup> متران مزيد في ن.ب ، ولا علاقة لدياموشوخ

<sup>187 -</sup> في زيم د الغرب

أن أحاط بهم الشيخ سرحان مع يني حسن وأحدوهم في عقبة عين اقحام وعبروا وادي سبو الى سلاس، وبقوا هنالك الى ان اجتمعوا وصحوا ورقع القتال بينهم وبين الحياينة، فقتل مبهم الحياينة مقتمة عظيمة بلعت موتاهم فيها نحو الثلاثمانة، ومات قوادهم الدين كابرا ساكين بقاس وركبوا إلى باحية أرغار وبقوا في عداوة اهل قاس الى الآن ، وطالت العناوة من أهل قياس مع مولاي عبد الله بن الشبح وصأر يحاصر المدينة وقشا بعد وقث وحينا بعد حجدواهل فناس صنايرون لذلك يقنائلونه على الدوام والاستنصرار أناء الليل وأطراف النهار، الى أن أجرق لهم في الصيف زروعهم وقطع بسناتين رراعية وعين الخسيس واجنة اللواجريين وافسند الانفاض وصبيبرهم فلرسا وبحس السكة وسعى في فساد اهل فاس عا امكنه ولتبا بعد وقت وحبينا بعند حين قطالت الفيتنة صعه على هذا الحال ومنثله من عبام عنشترين وألف الى ثلاثة وثلاثين وألف .فكانت مبدة الفيتبة المتصلة معيه بحو النبلاثة عشر سبة الى أن ميات في العيام الذي ترقى فيه من الم الخمر وهو عنام ثلاثة وثلاثين وألف ، واستراح الناس من هوله وظلمه وقسقه وجرمه، وكيف يكون موت من اصر بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قصرنا عمد فعل عبد الله رابوه الشيخ ورقع في أيامه وآيام والده المدكرر من المساد في البلاد واليعى عن العباد ما ينزه عبه النسان ، لا خفف النه العدات عن الطبعة، ولا تحسين الله عاملا عما يعمله الطاكون.]

# الخبر عن أمام ايام دولة مولاي زيدان

[1] قر مولاي ريدان عبام سته عشر وألف وتحلي عن العرب لأحيه الشيخ وولده عبد الله بعد وهاة اخيه ابي قارس وعجز عن التوجه الى ماس والدماع عنها وتقرر عراكش وجعنها دار اقامته ء صار معتكما على خبوره ولداته وقجور أموره وشهراته وهو يجبى الطاعة القريبة المنيسرة، وجعل يهرديا على اعشار اسفى واشتعل بالتحارة فكان يبيع القمع للتصاري ويقبص منهم في الررع الجديد ويدفعه الأهل مراكش بأغلى ثمن، ومبر على هذا المتوال هكدا على الدوام من هذا) الظلم والجور والعجر عن الحرم [والاحلاد الي الراحة والتراخي في العبرم والركبون الي تصبيبيع الدين وقبساد البلاد والعباد] ، فعاقبه الله في دنياه، سلط عليه ثائر الصحراء السيد احمد بن عبد الله [ برمحلي] ، اجتمعت عليه حشود كثيرة وكن مناحب حكمة لم تقطع البار في جيشه ولا الرصاص فتوجه الي مراكش فالتقي مع مولاي زيدان فهرمه ودحل مراكش ودحل لبديع وظمر بدخيائر الملك (188) وادعى لنفست وقيام بالامير وسكن البلاد، واخذ في حرب ريدان أماء الليل واطراف النهار وهو يقاتله الى أن استوقى معم أثني عشر قتالا وغلب السلطان. وكان السبب في بداية أمره لما أخدت العرائش أدعى {كذا } لتفسه وأمر بالجهاد واراد القدوم على العرائش فلما تيعه يجيش مال الى مراكش وأراد

<sup>188 –</sup> تي نہم ديما

ان يتقرى عنى الجهاد منها قعتد ذلك طال نراعه مع ريدان فقصد لى المرابط يحيى (189) بسوس ركان قوله مسموعا وامره بافدا فإستنجده السلطان فأحابه واتي من سوس بأقوام كالجراد المتشر وقصد الى حرب ابن عبد النه فالنقي الجمعان . فتقدم للحرب احمد بن عيد الله لأنه كان يباشر الحرب بنفسة فأحاط به يعص أصحاب يحبى فقتلوه ودحل يحيى الى مراكش وعلق رأس أحمد بن عبد المه على باب القصر (190) ودلك في سنة اثنين وعشرين وألف. ثم ارسل يحيى الى السلطان ان يأتي الى مراكش اثر كتابه ويدحل داره فأبي وقال له : أن كنت على عهدك قانصرف الى مكانك وأنا أفعل ما أريد اما أن ادخل واما أن آخذ في مصالح البلاد (191)واقعد هنا. قدما سمع يحيى هذا ورأى جنوده غيمت ورجعت الي بلادها سوس وجبالها ولايقي معه من قومه إلا شردمة قليلة حعمها بغسا كرعة ورجع الي سوس، فدخل مولاي ريدان الي مراكش فوجد اهل سلا كيف وقدوا من أرضهم وهم يطلبون اعبائة عنى بلادهم من العدو الكافير الدي دخل حنق الوادي وهو يبئي ويضيرب بواقسيه وأن اهل سيلا يخطبون عزلاي ريدان وقعت طاعبته فنصبار يوعدهم بالنصبرة ويهرأ بهم الى أن خرجت له هدية عظيمة من عبد النصراني ودفعها له من البريحة، ففهم اهل سلا بأنه قبص حق البلاد كيف فعل اخاه (كذًا) الشيخ بالعرائش فإنصرفوا الى بلادهم وأحدوا في العدة والعسة على الاسوار، فتكاثرت النصاري في الحلق حتى أنهم ملكوا العابة وكنابوا يأخذون بعض غوافل (192) المسلمين ،وامتبع العرب من برول العابة إلى أن سكن البلاد محمد العيباشي وصار يصايق

<sup>189 -</sup> عن مرسلات يحيد لمرمي رينان الطر الإفراني برهد المادي

<sup>190 -</sup> بي ن.م. القصبة

<sup>191 –</sup> بي ن.م ۽ المياد

عبيهم أناء الليل واطرف النهار ﴿ وَنَفْسَ بِعَضَ الْتَنْفِيسَ فِي تُلُوكَ المسلمين بعض ما حل بها من البكد والاغيار على ما حل بالثغور من الكفار]. واما مولاي زينان فعجر عن الحرم الى أن قضى نحبة وتولى بعده ولده مبرلاي عبيد المالك واخد في الظلم والجبور على الرعبية إلى أن وصل تصرفه في قلة الدين حنسي أرسيل إلى نساء اهل مراكش خدامه واعيان المدينة فأثوه للدار يقصد حضورهم في ريادة مولود زيد له وهم في البديع منتشرون وهو ينظر البهم من المنارة ، وكنان منصبرا على شرب الخمير الى أن قبتله العبوج وهو سكران فمات محمرا إفي شراحال بتقدير الكبير الشعال سنة اربعين والم، فكانت مدته بحو ثلاث سنين بحبال تقريب) ، وتولى بعده اخره الوليند وكبان في حالته منتدينا وكبان اهن دولته راصين 🚌 القياصة والعامة وكان مولعا بالسماع فعدره العلوج أيصا الفقتلوه سبة أربعة وأربعين وأقب] . وتولى اصغرهم مولاي محمد الشيخ وهو آخر دولة الشرفاء وقد قطع بسئهم (رمن احينه) الوليد [بالرباء] بدقن [عرث الوباء] من الشرقاء أحرابه رأولاد عمه وأولاد أخرابه نحو التمسة عشر رجلا بن كبار وصعار [وترفي ايضا أخره أبو العياس حند بن زيدان المروف بالمصور الاصغر سنة احدى وأربعين والب بالوباء في ولاية احيبه الوليد، وذكر بعص المؤرجين أن خر ملوك دولتهم هو الأمير مولاي العياس بن مولاي محمد الشيخ بن مبولاي ريدان وتوقى سنة حبمس وسبتين والعامس أربعين (193) وتسعمائة الى سبة حسس وستين وألف مائة سبة واحدة وثمانيبة عشرة سنة والبقء والدوام لله الواحد القهار ثم قام القيام بإدعاء ولاية الارامر وثأر الثرار في البوادي والخواضر حسبسا يدكر بعص ذلك إن شاء الله.

<sup>193 -</sup> يعنها عن أربعون ويسعيدية والمقصود عن باريخ يناية دوله الشرف السعيبيات

## الخبر عن دولة الطوائف

تولى بعاس سليمان الشريف وكأن يعضده الفقيمه المربوع وتبعهما الرحال من كل حومة وكانت أيامنا محكومة (194)تجبها المامة وقد كان ياحد في طلب "ثار) اهل فاس من أشر قة حتى اخدهم سرحار الحياني وقتل من قواد أشراقة اربعة صبرا في آخر دولته، وكان قوله مسموعاً ثم قدره الفقيم الربوع وكان يعضمه الشريف السيد السماع (195) ثم قام عليهم احمد عميرا واستند قيامه الى مولاي عبد الله وتولى في عام واحد (196) بعد أن ثبتل الفقيه المربوع والشريف السماع وعينزهم من الدين كانوا يحاربونه الى أن أثاه أحره من بأحية القصر وغلك فأسا وغرم أهلها وحرك إلى باحية مكتاسة والفسد (197) هناك، وأتي الى قباس فيقامت عليه مرة أحرى، قام فيها محمد بن سليمان اللمطي وعلى ابن (كدا) عبد الرحسان، ثم توفي مولاي عبد الله كما تقدم خبره، ثم ميات إبن سليمان وعلق في البرح الجديد فأبرله اللفطيون، وتولى الشيخ احمد بن الأشهب مع علي أبن عبد الرحمان، ثم رقعت بينهما عدارة وقشال عظيم حتى خرج من قاس وذلك في حياة مولاي عبيد الله ومات بقاس الحديد، ثم تولي الحاج على سوسان الاندلسي بإشارة

<sup>194 -</sup> في ن م - كانت أيام حكومته

<sup>195 -</sup> بين ۾ لئياج

<sup>196 -</sup> في ن.م. واحد وثلاثين والف

<sup>197 –</sup> مي ن.م. فسدت محليد

من شيخة العالم الكبير الولي الشهير العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي رضى الله عنه ونعمنا ببركاته ثم ابن العربي . وكانت ايامهم ايام الشر والفتن وطال شرهم عشرة اشهر حتى ببت الربيع في عين علون والناس تقاتل واليد (198) تحرب بالهندم والحريق وكانت ايامهم ايام المحن والخراب والفساد وقنة الاحكام، وتولى ايصنا الشبيح الرقا (199) وتولى عبد الرحمان اللايريني، وتولى ايضنا يررور (200) وتولى ايضنا عمير (201) ومسعود بن عبد الله وتولى أيضا الشبخ احمد بن الاشهب في ايام العياشي وتولى ايضا في ايام اهل الراوية، ومن هرج وشر قوي حتى احترقت الاسواق ويقي الناس بلا صلاة في جامع القروبين شهورا عبديدة والشير في وسطها وهو الذي وصفنا واشرنا البنه على حال التقريب والبقاء لله الواحد القهار وسيعلم الذين ظلموا أي منقسا يقلبون.

<sup>198 –</sup> في زيام ۽ واقدينة ،

<sup>199 –</sup> في زيام ۽ الزفاق ۽

<sup>200 –</sup> في زيم ۽ بزرير ۽

<sup>201 -</sup> في زيم د عميرة

## الخبر عن الأحداث التي كانت في أيام الشرفاء (202)

كانت أيام مرلاي محمد <sup>(203)</sup> رحمه الله [أيام] هدية وعافية ورحاء في أن بيع القمع بربع دينار للوسق وربع في مندته الحيش والرعية ربه حدث الشر من بيع بادس للنصاري وغدره لمولاي محمد س عبيد القادر وبقص عبهده مع الابدلس حين امرهم بالقيبام في ارضيهم أرض الأبدلس - وحنس عنهم حتى وقع نهم شير حال مع التصاري في أحد الثال والبيع، والتعلب في البيلاد وامروهم بتبديل لدين وخرفو الهم الكتب الي غير ذلك الي ان مات محمرا. وتولي ولده مرلاي محمد وكانت ايامه ايام فتنة ومحاعبة وحروك الي ان دحل بلاد النصباري وأحرجهم ووقع له مع مولاي عبد المك ما وقع، وكانت خلافته في المعرف ثلاثين شهرا كلها هرج وقتال، وكانت ايام «رلاي عبد عنت صد أيامه في الفاق والهرج الى أن تلقى النصاري وظهر المستمرن بهم عاى يده وتدبيره كان سبعينه وقعقه في البلاد مشكررا وترفى رحمه الله عام سئة وثمانين وتسعمائة وتولى احره مولاي أحمد؛ كانت أيامه صالحة الاحوال وكان معدة لخرم في الاموو والتراحي <sup>(204)</sup> والتعافل عن الجهاد أبيع القمح في أيامه بعد وقعة

<sup>202 -</sup> في رباح ۽ مولاي فيد الله - وهر السجيح.

<sup>203-</sup> يلاحظ أن كثيرا من التعراث ساقطة من ودم.

<sup>204 -</sup> ولاي العلم التي يستحملها عبد الملك في الرسالة وجهها <sub>و</sub>لي أخيه أحمد فبيل ممركه و دي محارين الطر الأقرابي، مزجد المادي

النصاري بأربعين ارقيبة [للوسق] وأتى يعده عنام كحبكجة كان الناس يستعنون ثم عرتون بعبد ثلاثة ايام او اربعية ورقع في الناس فياء عظيم ثم ثار عليه وعلى ولده الشيح الناصر ابن اخيه وحرح من منينية وادعى لنفسه وكان مقلسا وخوض عليهم المعرب وبادته القبائل وتنقاه مولاي الشيخ على تافراطة بقرب ملوية ونافق عليه حيش الشراقة وافسدوا عليبه الحرم والعزم وقاموا على الناصر وأتوا به وهرب مولاي الشيخ ودخل لعاس واحد في أعطاء المال للرحال وربي الجيش في ايام تبيلة إلى أن قدم عليه الناصر، والتنفي معه باراء فاس على جبل رالع وانهرم الناصر ومات من اشراقية اثنا عشر مائة ربني من رؤوسهم برجنا بإراء باب السبيع ودلك في سنة ربع وألف ، و (في سنة بنت وألف) كنان الوباء بالمعبرت الى أن خرج من قابين الف ميت كل يوم ورجع بعدمة انتهى وحرح من مراكش الفان اثنان من الموتى كل يوم. وفي عام سبعة والف <sup>(205)</sup> اثث الميلة من السردان الي أن رصلت لماس. وفي عام تسعة والف كان سيل عظيم تهدمت به الديار والاسواق والقباطر وبلع الماء الى بأب البردعيين، وفي سبة اثني عشير والف ميات ميزلاي احمد وبعد ميوته (206) راقبل من الشير مباكان مديرا وادير من الخبير منا كان مقبيلا في الاوقات التي تلث موته كثرت العنبة واشتعل بارها وعسر احمادها الى أن بيع القمع بشلاث أواقي للمد عام أربعة عشر ومأت قرم لا يحصين جوعا ونقي الهرج والقتل حتى فبيث الجيبرش من فاس ومن مراكش ،وعام سبعة عشر خرجت الابدلس، وعام ثمانية عشر بعد الالف كثر الظلم على الرعية في الحاصرة والبادية، وعام تسعة

<sup>205 –</sup> في ن.م ۽ في سنه تسان رمائة .

<sup>206 –</sup> لي ن.م ۽ وقبل موته

عشر اخدت العرائش بلا قنال، وعام عشرين قام الشريف سيمان وتبعشه الرعبية وكان من القنال مع الحصار شيء لا يصغه لسان على يد عبد الله بن الشيخ الى أن دُوب الأنفاض وردهم فنوسا من شدة الماقة، رعام اثنين وعشرين مات الشيخ عدو المسلمين وصديق النصاري وكان العلاء المرط والقحط بيع القسع بخبس اراقي للمد والعباد بالمدومات خلق كثير وعام ثلاثة وثلاثين مات عبد الله بن الشيخ الظالم وتولى اخوه عبد الملك صغير العقل والسن وتكافأت عليه العرب والسياب وكثرت المتنة في المدينة واغراب والهدم شيء لا يصفه لسان الى أن وصل المساد بأن يكون الرجل قاعدا في بيته ويأتيه السياب ويأمرونه بالخروج من داره ويأحذوا ما عنده ويعطى الجزية<sup>(207)</sup> والطعنام لكى لا يهندمبرها ولا يحبربوا منا فنينها من الخشب ويعير اهل للعدوة على الناحيبة الأحرى ويبيعبوا العبارات (بياص في الاصل مقدار كلمتين) (208) من الدواب وغيرها ويغير أهل العدرة على بأب الجيبسة وأهل بأب الجيبسة على العندوة ويبيعوا الغارات أيضا والحج (209) مقطوع والارقة عليها الشبارات ولا يجرر السباء والصبيان إلا بالعلوس والماء ينقطع عن المساحد، واقتصرنا في الكلام عن ذكر منا جاز من الظيم والمساد والدي وصفياه على حال التقريب والسلام، وانتهى بحمد الله وحبس عوبه وترفيقه وصلي الله على سيدنا ونبينا ومرلانا محمد وعني اله وصحبه وسدم تسليماء

<sup>207</sup> في رام الفيد،

<sup>208</sup> من زيم اينغ من الحلال

<sup>209 -</sup> سين ۽ السج

#### ملحق

أما الأمير السلطان مولاي أحمد الدهبي قهو ابن مولاي محمد الشيخ بن مرلاي محمد امعار الشريف بن عبد الرحمان رامه جارية اسمها كاغوده ابرها غلاني، والشريف امعار جاء من المشرق وام ارص سوس المعرب فنزل قينها وسكن وظفاه اهنها بالتعظيم وقي احر الحال ولوه امرهم فكان اميرا ومدة امارته ثلاثة وثلاثون شهرا، فترفى وحنف من الاولاد ثلاثة مولاي احمد الاعرج وهر الاكبر ومولاي محمد الشبيح ومولاي عبيد الله(210) فتنعرع عن مولاي محمد الشيح مولاي عبيد الملك ومولاي احمد الدهبي للدكورون (كيا)، وتفرع عن مبولاي عبد الله أولاد كثير منهم مبولاي محمد ومولاي باصر، اما مولاي احمد الاعرج فكان أمير في حمراً - مديئة مراكش بعند أبهه الشريف امتعار ثم سعى بينه وبإن أحينه صولاي محمد الشيخ المامون بأبه يطلب ملكه فرقعت بينهما فتنة في الامر فيها (كدا) الى أن غلبه مولاي محمد وثقفه ألى أن مأت، وبقي مرلاي امجمد في السقطية إلى أن ترفي فحلف أخره مرلاي عبيد الله ومكث فيها سبعة عشر عامنا فجاء صوابا الأهل المعرف ويحي ابناء أحيه الى أطراب المدكة. فلما منات حمه أبيه مولاي محمد ومكث عاما وتسعة أشهر فعضت مولاي عبد الملك وأحمد الذهبي وترجها الى امير المؤمنين العثماني صاحب القسطنطين(كنا)

<sup>210 ·</sup> وقد أمطأ مناسخ في دلك، أد أن المائم بأمر الله لم يشرك من الأبناء سوى أحمد الأعرج ومحمد الشيخ أما عبد الله لتمروف بالقابب فهر أحد أبناء محمد الشيخ

وطلب منه عبد المك أن يهده بالجيش حتى يلك مراكش فسبعهم قعب ابن عمه مولاي محمد بن عيد الله وهرب الى النصاري، فتولى مولاي عبد الملك السلطنة في مراكش عاما وتسعنة اشهر وبدل احرال اسلامه بأمرال الاتراك ثم طلب مولاي محمد بن مولاي عبد الله من سلطان النصاري أن يُده بالجيش لقتال مولاي عبد ألمك فأحابه ورحه معه ابنه أميرا في عسكر وتهيأ عبد المنك بجيشه مالتقية فكان من قدر الله موت الثلاثة يوم التقرأ مولاي محمد ومولاي عبيد المنك وابن سلطان التصاري وتقاتل الجيشان ولا علم لهم عرت السلطان مولاي عبد المنك لأن قائده محمد طايع كتمه ولم يبده لأحد فكان يجيء الى بيته الذي هو هينه ويكلمه ويأثي الي الناس ويقبل لهم : السنطان يسلم عليكم ويراكم وكما وكذا حتى هزم حيش النصاري فبرلوا صديرين،فلما اظهر وقائد هرب صولاي احمد الدهبي خرفيا من الاتراك فيعترم الاتراك عني توليبة متولاي اسماعيل بن مولاي عبد الملك فلم يقبل أهل مراكش إلا مولاي أحمد، فرنوه فكان اميرا ثم شرع في قتل قياد (كدا) أحيه الكبار فقتل القائد الدغالي والقائد رضوان والقايد جعمر والقائد عنها وثرت القائد جودر ومحمد طايع ولكن(كدا) سجته أثني عشر عاما سجن ثقاف في جنان له فيه من أبواع الخير كل شيء الى أن سرحه وصرفه الى السوادن باشا ،ومكث مولاي احمد في سلطبته سبعة وعشوين عاما ونصف فخرج فينها العجائب والعرائب من الدكاء والمعرفة بحميع الاشياء والهمة للعلية والسعادة الدبيوية ومواتاة السالي والايام حتى قين أنه ادا هم بأمر أناه قرق ماأراد وبوي،وهر أول من جهر المحلات الي السودان مع القائد جودار حتى ملكهم، ثم توفي في ارائل عبام اثني عنشير بعبد الالف فناضطريت بعيده ورجيعت

القهقري (كدا) إلى هلم جرى (كدا) ولما حنَّ (كذا) مولاي أحمد بِفِقِهَا ۽ السودان ابناء سيدي محمود في خبر يطرل کان دلگ سبب (كندا) البيلاد عنى متراكش قبيل أنهم أدركتوا أستاري التصناري يستحدمون وقيهم واحد ما رؤي قط منشرحا إلا يوم دحول الفقهاء، فنسا رأهم صحك فعنجب التأس منه رسيمع السئطان مولاي احتمد خيره فالمر بسؤاله عن ذلك فقال له كيف لا أفرخ وقد تم مرادنا فيكم روينا عن احبارنا أن حراب بلدكم عند دخول المتلثمين، وهم هؤلاء بالصيفات التي وصنعت لنا . فناول منا كبان من البيلاد على السلطان قيام مولاي ناصر بن مولاي عبد الله، فأجابه أهل العرب كافة لمجبتهم في والدو ، وحاف منه مولاي احمد حرفا عظيما وخرح اليه بالمحلة الكبيرة بمدما سرح الفقهاء وعمى عنهم فأمكنه ألله منه فقتله ربعث بعرجه الى بلاد السودان اد كان غلكها قبل ذلك ، ثم ترادفت عليه الهموم من كل وجه حتى بدم على ما صدر منه لعيماً ه السودان . ثم ثبام عبليم ولده وقرة عينه وولى عهيده مولاي الشبيع في فاس فجهرُ الحيش بنفسه وقبضه وامر الباشا جودر أن يدهب به الى مكتاسة ويسجيه فيها ورد البيعة لايته ابي فارس <sup>(211)</sup> وأعلم جودر بدلك بعد ما رجع من مكتاسة ثم سمت السنطان روجته فحرح من قاس الى حمراء مراكش فمات في الطريق عند التاريخ المتقدم، فكشمه جودر على الناس حتى يلعوا المدينة فبدفن فيهماء وانعبد وصيته في بيعة ابنه ابي فارس فبريع وبويع مولاي ريدان احوه في فاس مفقامت الحرب يينهنما فجهر ابو فارس جودرا لقشان اخينه مولای ژیدان وقیهر مولای ریدان بنفیسه قلما سمع به جودر ارسل

<sup>211 = «</sup>خطّا الناسخ في ديك ادا أن التصور يعد أن رج بدينة الناصون في سجن مكتاسة ردا البيعية لاينة ريدان ، النقر الإفراني نزعة النادي

الى ابي قارس أن يطلق له مولاي الشيخ للقاء مولاي ريدان فانعم له بدلك وبعث جودار في تسريحه فجاء ثم بعث أبو فارس لجودار كتابا فيه إذا ضربت بذلك السيف (كنا) فاردده الى غمده، قوقع الكتاب بيد مولاي الشيخ قبل جودار وفهم أنه الراد بتنك الأشارة. ثم اقتبل الجيشان فعلت مولاي زينان وهرت الى سرس ورجع مولاي الشبيح الى قاس وتأمر فيها،ثم جهز ابنه مولاي عبد الله في جيش الى مبراكش لقشال ابي قيارس فعلب ايو. (كندا) قيارس وهرب الي الجبال وتولى مولاي عبد الله المدكور السلطية ليفسه في مراكش ولم يكث فيها إلا عاماً وتسعة اشهر وكدا ابو فارس، ولما تولي جاءته أمه وأمرائه بقشل الشيبرخ الكبار خدام جده مولاي احمد ليشهبا (كند) مذكه ،فيقيتلهم وهم احد عيشر قيائدا منهم جودر وبعث برؤوستهم الى ابينه انى قباس قلسا راهم انكسس قليبه وبدم على السلطية أثم خرج أبو فارس من الجبال وتوجه قاسيا وسكن مع أحيد مرلاي الشيح ثم احتال مرلاي ريدان حتى جهر الجيش الى مولاي عبيد الله في متراكش وامر عليه ابن عبيه ابا حسيرن(212) فقاتله ر منيه وهرب الي والده في قياس فقتل عبيه ابنا فيارس وتعلب عني وأبده وهرب الى المصناري. وباع لهم العبرائش من ارض المسلمين وهي في أيديهم الى الأن وبقي عندهم الى أن مات وبقي أبنه مبولاي عبيد أبيه في قياس إلى أن منات ، وأما أبر حسيون فتولى السلطية لنفسه في مراكش بحو اربعين يوما فوجد اهلها في ضيق فأخرج لهم من دار السطية كل صيف من الطعام فسمى أبق الشعير.

ثم جناء منولاي ريدان فقيتله وتولى السلطنة،ومن ذلك الهلاء حدوث الطاعون في منزاكش والوباء الى هلم جنرى ، ثم قام سيدي

<sup>212 -</sup> ليس المصود أبا حسون السملالي .

احسد بن عبيد الله السوري من راد السور <sup>(213)</sup> بيلد بين توات وتافيلالت في المحرم فانع التاسع عشر بعد الالف، فهايعه اجلاط من الخلق وتوجه الى مولاي زيدان وتوجه اليم صولاي ريدان فهزم مرلاي ريدان وهرب الى الجبال ودخل الجيش المدينة واصنبدوا كل العساد وأما السوري علم يدحل بل بقي خارج المدينة ايام غنبته حتى تجهر اليه سيدي يحيى السوسى فالتقى معه وراء سرر اللدينة في رمصان في الشابي والعشرين بعد الالف فعليه وقطعه رأسه ولعيت به الأطفال في مراكش، ثم يعث الى مولاي ريدان أن يأتي لسنطنته قحاف منه وأرسل اليه انه مئي انصرف يقدم لبلده،فلما ولي سيدي يحيى رجع منزلاي زينان لسلطنته في مراكش وبقي فينهنا الي ان ترفى في السنايع والشلائين يعبد الالف ومكث سلطانا اثنين وعشرين سنة، ثم تولى ابنه ابو مروان عبيد الملك فكان سيفاكا مشتميلا بالقبائح حنى قتنه قرمه سنة تسعة وثلاثين بعد الالف ومكث سنتي وثمانية اشهر، ثم تولى أخره أبو عبد الله مولاي الوليد فسار سيرة أحيه فتعاهدت عسته لال (كذًا) صبقيه مع المعاليك خدام الدار على قتله فقتل في سنة خمس واربعين والف ومكث خمس سبين - فولت العمة أحاهما الاصعر سنا الهاضل الميمون المبارك مولاي محمد الشيخ بن مولاي زيدان فكان أميرا المزمين وخليفة المستنين فكان دأ سيرة حسنة محيا للعقراء والمساكين مغظما للعلماء والصالحين وله في السلطية اليوم تسعة عشر سية. ابتهي من التاريح.

وفيه أن منولاي أحسد الذهبي هو الذي بعث المحلات الى السنودان، وسبب ذلك أن رجلا من خدام أمراء سنعى (كدا) غنضت عليه الامير اسكيا أسحاق بن أسكيا داوود ابن سكيا (كدا) الحاج

<sup>213 -</sup> وهي الساورة

محمد ملوك السودان قيعثه الى اتعار ( كنا: ) يرسم السجن هنالك وهو من يلادهم فكان من أمير الله انطلاقيه من السبجن وهرب ألى مراكش فوجد مولاي احمد في قاس لتعديب الشرفاء الدين أعمى ابصارهم حتى مات منهم حلق كثيبر من دلك بعود بالله، فكتب الرحل الى مولاي احمد كتابا فيه أخباره بمجيئه وأحبأر أهل سعى (كدا) وصعف قوتهم وحضه على اخد الارض منهم، فلما ينعه كتب مولاي أحمد إلى اسكيا اسحاق في كاغ (كدا) يخبره عجيء الرجل إليبه وأنه ادداك في مياس وأنه يرى الكتبات في طي الكتبات وأن يستم له في خراج معدن اتعار لأنه أولى به لأن الحاجر بينهم مع النصاري سنة ثنانية وتسعين وتسعمائة فلم يساععه اسكيا وقبح له في الكلام وبعث مع الجواب رماحا وبعلين من حديد، فلما يلغه ذلك عزم عني صرف المجئة إليه بالعرو هبعث المحلة عنام تسعة وتسعيان إلى سعى (كدا) هيها ثلاثة آلاف راميا بين خيل ورحل ومعهم من الأتباع ضعفهم فيها كل صنف مي الصناع والأطباء وغيرهما، وجعل عليها الباشا جودارا رمعه عشرة قياد (كنا) فترجهوا إلى أهل سعى (كذا)، فتنقاهم اسكها اسحاق في اثني عشر ألما وخمسمالة من الخيل وثلاثين ألما رجلانا فالتقوا في مبرضع يقال له تمكدبع (كدا) فاقتتلوا هالك يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادي الأولى عام تسعة وتسعين ، فانهرم اسكيا واتصلت الحروب إلى أن انتزعت أرض السودان للسلطان مولاي أحمد الدهبي في خبر يطول وحروب كثيرة ابتهى من الثاريخ أيضاً.

### فمرس الأعلام والأماكن

- ~ أحمد بن معيد (القائد) 86 .
- أحمد بن عبد الله (برمحلي) : 93-94-105
  - أحمد بن على : 24 .
    - أحيد عميرا : 96
  - أحمد بن قصرية (الوطاسي) : 15.
- 73 68 65 62 61 57 56 55 54 39 34 : (المصور) : 34 68 65 62 61 57 56 55 54 76 . 105 103 101 98 82 76
  - = أحمد التقسيس : 34- 88- 98- 91 91 .
    - أحمد الرطاسي 24 د.
      - ا روزات ۽ 47
        - ازغار: 89
    - اسحق بن اسكية : 105 106
      - اشرافه : 88- 91-96-99.
        - 58 : Name !-
  - اصطنبول : 27 31 32 38 45 45
    - افریقیة : 42
    - أم ألربيع : 14- 15
  - ~ ، الأندلس: 12 40 41 42 43 53 58 53 99 99 98 85 58 58 59 47 42 41

•

- اولاد حسين ١ الله .
  - أولاد عاشر: 21
- أولاد غمران : 16 49

- برتقیش : ۶۶
- − ألبرج 1 56 96
- البريجة : 15 94
  - البقال 1 71 -
- بن بكار : 74 75
- بنت بن الجوا : 29
- بن سا*سی : 7*1 74 75.
- بن شفراً + 35 36 37 49 50
  - بن گرمان (القائد) ، 49 55
- ≃ ينو مرين : 12- 13 15 26- 29- 18- 34.
  - ہئ**ی ح**سن : 92
  - بنی سمید : 89
  - بنی ورایشن 1 72- 74 .
    - بني يازغة : 18
    - بودبيرة 1 84 89
  - = يوحمادة؛العمري 18 1
  - = برحسرن : 23- 24- 25- 26- 27- 30- 31
    - برعمر (سيدي) : 74-75.
      - بوالليف : 84
    - بر ملرطة (محمد الشيخ) : 28
      - البيار : 71 .

ج

- الجرائر: 22 23 24 25 31 42 44 44 45 27 29
  - جمعر (القائد) : 102 .
    - الجميدي : 89 .
  - جليز (جبل) : 66-87.
- جودر (باشا) 73 75 -22 -22 103 104 104 105 106 104 103 102 82 76

à

- الحاج بودرهم 16 f
  - الحيالة : 16
    - حاجة 1 86
- حرزرز سيدي على : 17 18 28 .
  - حسين (القائد) 51 .
- حتى الرادي: 42-43-44-55-51-52.
  - حبيدا: (سالطان ترنس) : 43
  - الحميدي عبد الواحد : 64 .

è

- = الخطار (باحية مراكش) : 73
  - خرلان 161 49 .

ح

- دار ابن مشعل 1 87 88
  - دار البيصاء: 89
  - دار الدبيبة ؛ 73

J

į

## بص

- صفرو 18 1

- صنهاجة : 88 .

#### Ь

- الطالعة (يفاس) : 19 ـ 25 ـ 44

- طريانة (حرمة بقاس) ، 44

m طبحة : 38 - 84 - 85 m

### ظ

- ظهر رمكة 1 50

#### E

- عبد الله (مخبر المؤرخ) : 44

- عبد الرحمن (مخير الزرخ) : 44
- عبد الرحمن بن محمد الفاسي : 97 -
  - عبد الرحمن اللايريني : 97
    - عبد القادر د 34
- عبد الملك (المعتصم): 34 38 34 44 44 42 39 | 38 34 : (المعتصم) = 34 52 53 54 62 60 59 57 56 54 -
  - عبد الملك (بن عبد الله) : 75 95 100.
    - عبد المؤمن : 34- 39 .
    - عدرة الإندلسي : 34.
      - العرائش
  - عزرز الرزكيتي (القائد) : 54-55-181.
    - المسال ± 16 -
    - عطار (القائد) : 56
    - عقبه اقحام : 25 92 -
      - علال المريتي : ٦١
    - على بن عبد الرحمن 1 96
      - ≁ على بن هارون : 19 28
        - علي سرسان ۽ 96
          - 27 : 37 a
      - العياشي (المجاهد) : 97
        - عين ايزليتن ، 48

- عين الخميس : 56
  - عين علون ۽ 97

Ė

- غرناطة 1 41 .

w

- الساغى : 18 25 **.**
- الساقية الحمراء 1 54
  - 25 16 ± سایس ± 16 25
    - 83 t āzum -
    - ≂ سبو 1 19
- = سبجلماسية 1 14 17 30 34 36 79 83 80 79 36
  - الست مريم (أحت عبد الملك المتصم) : 55
    - سرحان (الشيخ) : 92 .
    - السفيائي ابراهيم (القائد : 64 72
      - « سٽاية تعاز ۽ 51 «
      - سنایة عشیشة : 51
    - 94 80 79 60 55 53 29 15 : Xm =
      - سليم (العثماني) ± 30
      - ∸ السردان : 63- 66 102 103 105 105
- -64-56 55 54-53 42 30 29 24-19 14 13 12 سوس ت 104 94 83

میسیلیة (صقلیة) : 42 - 43 -

ش

الشبائية (أم ريدان) : 82

~ الشريب إممار : 91

- الشريف السماع: 96

الشريف سليمان : 96 .

ف

– فاس البالي 1 16 - 24 - 44 <del>-</del>

~ فج الفرس ، 84 - 85

= البحص , 84 ـ 89

فندق الرخام (تونس) ، ۵5

- فندق للا عشيشة : 19

Ë

= أشروبين (الجامع) : 19- 20- 74- 97

~ القصبة : 19 - 70

قصبة تامنارت : 29

- قصر بوفير : 37
- -- قصر عبد الكريم ± 16
- القصر (القصر الكبير) ، 50 60 65 66 66 96 -
  - قبطرة الرصيف 1 23
  - قبطرة وأدى سبو 1 56

4

- كاغو 1 74 76 106 -
- كاغردة (أم المصور) : 101 ·
  - كدية المحالى 1 88 ،
    - الكلامي ١ ١٩
- الكاهية صالع 1 31- 32- 35.

J

- اللراثي :18

d

- الماصون الشيخ : 68 72 79 85 93 104
  - مامى العلج 1 90.
  - الحامد : 16-56.
  - -- ميحيد الأزرق : 15،
- - محمد بن عبد القادر ± 37-38.

- محمد الحران:34
- " محمد السمراري(مخبر المؤرخ) : 48.
- محمد الشيخ لسعدي: 12 | 13 15 15 15 18 20 20 20 20 31 32 32 32 28 27 26 -
  - محبد الطابع : 102.
  - = محيد القصار 1 78.
  - محمرد (القايد) 1 66-67.
    - » مراد برتقیش : 89.
  - مراد (العثماني)، 38-39-43 و4.
- مراكش : 13 14 15 19 12 23 26 23 35 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37
  - -70 68 -66 -64 -60 -59 -56 -55 -54 -53 -50 -49 -48 -
- 93 89 88 87 86 83 82 81 80 79 78 76 74 73
  - 106 104 102 101 99 95 94 -
    - المربوع(المقيم): 91-96.
      - = مرسى الرماد: 78.
      - مسعود (القايد):73.
      - مسعود بن عبد الله: 97.
        - .51 (blatt -
          - المشرق:39،
        - ~ مصر:31- 89

- 91 اللال**ئة** 19
- مارية، 99.
- مليلية: 22- 23- 99.
- - منصور بن يحپى:85،
    - منصور النبيلي: 73

Ù

- الناسر: 99 - 103 -

\_\_

الهجار:18.

₫

- رادي ايناون: 25،
- وادى ئامدرت،60،
- -- رادي تيفنفلت: 80- 86.
  - رادي حراثه: 76.
  - -- وأدي الريحان: 53
  - رادي الريشرن: ۱۱۶
    - رادي سبو: 77**.**
    - رادي السور:94.
  - رادي العظام: 69·

- وادي الصوافين: 23.
  - رادي فاس: 31.
    - ~وادي اللن:40.
- − رادي الخازن: 60− 63.
  - رادي مقرمدة: 77.
  - رادي النجاة: 50.
    - = وادي وارور: 61.
  - → رادي ريسلن: 36،
    - رجدة:79
    - وطانخلة:16.
    - الرابة: 60.
    - الوليد: 95.
- ~ الريشريسي: 15 17 18 19 20 28 30 -
  - ريسان: 23-77

412

- = يحيى اخاحى: 94- 105.
  - يرزوره 97.

# فهرس المحتويات

| مقدمة المحقق 1 عقدمة المحقق 1                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الخبر عن الدولة السعدية التكمدارثية                                                    |
| الخبر عن إتيان الأمير أبي حسون المريني بالترك                                          |
| الخبر عن دخول مولاي محمد الشيخ .الدخول الثاني لفاس                                     |
| الخبر عن دولة السلطان مولاي عبد الله                                                   |
| الخبر عن دولة مولاي محمد بعد رفاة أبيه                                                 |
| الخبر عن دولة السلطان صولاي عبد الملك وحروبه مع ابن أخيه إلى                           |
| أن ماتا في يوم راحد                                                                    |
| الخبر عن غزوة وادي المخازن وذكر سبب خروج النصاري إليه 58                               |
| الخبر عن دولة مولاي أحمد رحمه الله                                                     |
| الخبرعن خلافية ولده مبولاي منحميد الشبيخ رحميه الله وميا صنع                           |
| بالبلاد رالعباد وه                                                                     |
| الخبر عن دخرل مرلاي الشيخ رحمه الله لقاس الجديد بعد مرث أبيه<br>رحمه الله رانهزام أخيه |
| الخبر عن دولة مولاي زيدان رحمه الله                                                    |
| الخبر عن دولة الطوائف بعد ظلم الخلائف                                                  |
| الخبر عن قام أيام دولة مولاي زيدان                                                     |
| الخبر عن دولة الطوائف                                                                  |
| الخبر عن الأحداث التي كانت في أيام الشرفاء                                             |
| ملحقا10                                                                                |
| فهرس الاعلام والأماكن                                                                  |

نشر حلباعة توزيع 12. الكياليان فقالد مينية والتي

30.4172 / 200

إن قيمة المعطيات الجديدة التي يقدمها المؤرخ المجهول عن تاريخ المغرب على عهد السعديين نابعة من نوعية المصادر التي يعتمدها، فهو لم ينقل عمن سبقه من المؤرخين بل أن مصادره كلها كانت شفوية. فقد استقى معلوماته من شخصيات عايشت الأحداث وشاركت فيها . هكذا أخذ أخبار الصراع الوطاسي – السعدي عن رجل "يقال له السيد علي بن هارون من أعلم الناس بأخبيار هذه الوقائع" وأخبار الصراع بين عبد الملك المعتصم (1576 - 1578) وابن أخيه محمد المتوكل عن رجل آخر هو محمد السعراوي "من أهل عين ايصليان وكان من أصحاب مولاي محمد.". وقد حرص على الأخذ من الذين عايشوا الأحداث حتى عندما يتعلق الأمر بخارج المغرب